# اخْلَافْ أَبِي حَنْيَفْهُ وَابِنُ بِهِ لِكِيتِ لَيْ

ىلاِمَام أَبِي يُوسِفَ يعقوبُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّنِصَارِحِيثُ المتوفي 18 المستراعينة

> تحقیق اُخت دفریدالمزیت دي

# مِنْ مِنْ النَّهِ النَّهُ الرَّحْزَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرَّحْدَ الرّ

الحمد لله الذي شرف العلماء بقوله؛ ﴿ هَلْ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ وحص المستنبطين منهم بفصل خطابه: ﴿ فَسْتَلُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي قال: «هن يود الله به خيرًا يفقهه في الدين» وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء وفقهاء الدين.

وبعد: فإن (اختلاف الأئمة في الفروع رحمة للأمة) وقد اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- ومن بعدهم من الفقهاء فيها، ولولا ذلك لضاق الأمر وساد الحرج. وقد أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) كثيرًا من الآثار الواردة في ذلك، حتى دون العلماء قديمًا وحديثًا، احتلاف الأئمة في كتبهم، لئلا يقع الخواص في خرق الإجماع والعوام في الحرج. وإن أقدم من صنف في الاختلاف الإمام الأعظم أبو حنيفة، فإنه ألف كتاب «اختلاف الصحابة» ثم صنف تلميذه الكبير الإمام أبو يوسف القاضى كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي» ثم صنف أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجي «اختلاف يعقوب وزفر» ثم صنف الطحاوي «اختلاف الفقهاء» عامة، وابن المنذر «الإشراف في الخلاف» كذلك، وابن جرير «اختلاف الفقهاء» أيضًا إلا أنه جرده عن الدلائل. وأما أبو يوسف فجمع ما اختلف فيه أستاذاه خاصة ولم يلتفت إلى اختلاف غيرهما، كسفيان الثوري، وحسن بن صالح، وشريك بن عبد الله، وابن شبرمة وأمثالهم من مجتهدي الكوفة، لأنه تفقه عليهما، وغرضه جمع ما استفاد منهما مما اختلفا فيه، ليبين قوله معهما متفقا مع هذا ومختلفا مع ذاك مرة وبالعكس مرة أخرى، وليكون ذخيرة وذكري لمن بعده، وقد رواه عنه صاحبه الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني، ثم اختصره في جملة ما اختصره من كتبه الحاكم أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد العروزي الشهيد وشرحه الإمام السرخسي في مبسوطه مع باقي كتبه. قال في المجلد (٣٠) من مبسوطه في صفحة (١٢٨): «اعلم أن أبا يوسف كان يختلف إلى ابن أبي ليلى في الابتداء فتعلم بين يديه تسع سنين، ثم تحول (١) إلى بحلس أبي حنيفة ... قيل : كان سبب تحول أبي يوسف إلى بحلس أبي حنيفة أنه كان تبع ابن أبي ليلي وقد شهد ملاك رجل فلما نثر

<sup>(</sup>١) وهو كبير على الصحيح، ولازمه شاني عشرة سنة، كما صحت الرواية عنه بذلك من طرق وقضاء ابن أبي ليلي في الدولتين الأموية والعباسية كان طويل الأمد.

- اختلاف أبي حنيفة وأبن أبي ليلى

السكر احد أبو يوسف -رحمه الله - بعضًا فكره له ذلك ابن أبي ليلى وأغلظ له القول وقال: أما علمت أن هذا لا يحل؟! فجاء أبو يوسف إلى أبي حنيفة رحمه الله فسأله عن ذلك فقال: لا بأس بذلك بلغنا أن رسول الله مله كان مع أصحابه في ملاك رجل من الأنصار فتر التمر فجعل رسول الله مله يرفع ذلك ويقول لأصحابه: «انتهبوا» وبلغنا أن النبي مله في حجة الوداع لما نحر مائة بدنة أمر بأن يؤخذ له من كل بدنة قطعة ثم قال: «من شاء أن يقتطع فليقتطع» فهذا ونحوه من الهبة مستحسن شرعًا. فلما تبين له تفاوت ما بينهما تحول إلى محلس أبي حنيفة، وقيل: كان سبب ذلك أنه كان يناظر زفر رحمه الله وتبين له بالمناظرة معه تفاوت ما بين فقه أبي حنيفة وابن أبي ليلى رحمهما الله فتحول إلى على أبي حنيفة، ثم أحب أن يجمع المسائل التي كان فيها الاختلاف بين أستاذيه فجمع علم أبي حنيفة، ثم أحب أن يجمع المسائل التي كان فيها الاختلاف بين أستاذيه فجمع هذا التصنيف وأخذ ذلك محمد رحمه الله وروى عنه ذلك، إلا أنه زاد بعض ما كان سع من غيره، فأصل التصنيف لأبي يوسف، والتأليف لمحمد رحمة الله عليهما، فعد ذلك من تصنيف محمد، ولهذا ذكره الحاكم رحمه الله في المختصر.

ويعلم من قول السرخسي هذا أن كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» (١) من أجزاء «الأصل» ولولا ذلك لما اختصره الحاكم في كتابه، وأيضًا يدل عليه شرح السرخسي له وعده من تصانيف محمد، لكن النسخ التي رأيتها من «الأصل» أو رأيت فهارس كتبه من نسخ مكة المكرمة ومصر واستنبول ليس فيها شيء من هذا الكتاب إلا في جزء منه مما في دار الكتب المصرية على ما كتب لي فهرسه فضيلة الأستاذ رضوان محمد رضوان وأرسله إلي من القاهرة، فإن في كتاب الوديعة وكتاب العارية منه ما ذكر فيه من مسائل الوديعة والعارية بعنوان باب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في الوديعة وفي العارية، وطلبت منه نسخ البابين فأرسلهما إلى فوجدتهما مثل ما في هذا الكتاب، فلعل بعض نسخ «الأصل» حوته متفرقًا في كل الكتاب لا مجتمعًا في مقام واحد، وأظنه من صنيع بعض رواة «الأصل» والله أعلم بحقيقة الحال.

فهذا الكتاب جليل القدر، عظيم الشأن، نادر الوجود. احتج فيه بأحاديث وآثار مرفوعة وموقوفة مسندة ومنقطعة من بلاغاته، فأحبت لجنة إحياء المعارف النعمانية أن

<sup>(</sup>۱) قلت: «نقل السرخسي عنه مصرحا باسه في كتابه العظيم المبسوط في هذه المواضع: (۲) (۱۸۷)، (۱۸۷)، (۱۸۷)، وكسذلك علاء الدين الكاساني في بدائع الصنائع (۲۲۰/۱)، وكسذلك علاء الدين الكاساني في بدائع الصنائع (۲۲۰/۱)، وابن عبد البر في التمهيد (۲۷۹/٤).

تنشره فلم نجد له إلا نسخة واحدة في الهند، فارتأت اللجنة أن اسعى في تصحيحه، وشرح بعض غريب لغته، وإيضاح بعض مسائله، وتخريج أحاديثه، وتراحم رجاله، فقمت بهذه المهمة على قدر استطاعتي مع قصر باعي وقلة بضاعتي، مستعينًا بالله تعالى، فصححته يقدر وسعي، وخرجت أحاديثه وعزوتها إلى مخرجيها ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسًا إلى وسعها، وترجمت رجال أحاديثه ناقلا من الكتب المشهورة في فن الرجال كتهذيب التهذيب، والخلاصة، وتعجيل المنفعة، ولسان العيزان وغيرها، ولم أترجم للصحابة إلا نادرًا لأنهم كلهم عدول مشاهير، ومن ترجمت له من الصحابة إننا ترجمت له في ضمن تراجم أبنائهم للمناسبة أو لعدم شهرتهم، وشرحت غريه بمدد الكتب الشهيرة في اللغة كالمغرب في مصطلح الفقه، وبجمع بحار الأنوار لغريب الحديث وغيرهما.

أما ترجمة راوي الكتاب الإمام محمد بن الحسن الشيباني فمن شاء أن يطلع عليها فعليه ببلوغ الأماني لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثري حفظه الله فإنه استوعب وأجاد جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .

وأما ترجمة الإمام الأعظم، وأبي يوسف القاضي مصنف الكتاب فمبسوطة في كتب المناقب، والطبقات، والرجال، والتاريخ، تركناها هنا للاختصار.

وأما ابن أبي ليلى فهو: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، الأنصاري، الكوفي، الفقيه، قاضي الكوفة، وأحد الأعلام. قال في تهذيب التهذيب: روى الزبير المكي، وعطاء بن أبي رباح ، وعطية، وعمرو بن مرة، وسلمة ابن كهيل، والعنهال بن عمرو، وداود بن علي، والأجلح بن عبد الله، وإسماعيل بن أمية، وحميضة بن الشمرذل. قلت: والشعبي، والحكم وغيرهم كما في تذكرة الحفاظ، روى عنه ابنه عمران، وقريبه عيسى بن المختار بن عبد الله بن عيسى، وزائدة، وابن جريج، وقيس بن الربيع، وشعبة، والثوري، وعيسى بن يونس، ومحمد بن الربيع، ووكيع، وعلي بن هاشم بن البريد، وعبيد الله بن موسى، وأبو نعيم. قلت: وأبو يوسف القاضي، وعبد الله بن داود الحريبي، وآخرون، ولمساء وي دفظه فقالوا: شغل على: روى له الأربعة في سننهم، وكان ثقة، صدوقا. وتكلموا في حفظه فقالوا: شغل بالقضاء فساء حفظه. قال في تهذيب التهذيب: وقال أبو حاتم عن أحمد بن يونس: ذكره زائدة فقال: كان أفقه أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيها، صاحب سنة، صدوقا حائز الحديث، وكان عالمًا بالقرآن، وكان من أحسب الناس، وكان جميلا نبيلا، وأول من استقضاء على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي، وقال ابن أبي حيثمة عن يحيى بن معين: استقضاء على الكوفة يوسف بن عمر الثقفي، وقال ابن أبي حيثمة عن يحيى بن معين:

٢٨٨ ليس بذاك. وقال أبو زرعة: ليس بأقوى ما يكون. وقال أبو حاتم: محله الصدق، كان سيئ الحفظ، شغل بالقضاء فساء حفظه، لا يتهم بشيء من الكذب إنما ينكر عليه كثرة الخطأ، يكتب حديثه ولا يحتج به... إلخ.

قال الحافظ ابن حجر: قلت: له ذكر في الأحكام من صحيح البخاري، قال: أول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار. قال ابن حبان: كان فاحش الخطأ؛ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في روايته، تركه أحمد، ويحيى «أي ابن معين» وقال الدارقطني: كان رديء الحفظ، كثير الوهم. وقال ابن جرير الطبري: لا يحتج به. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة عدل، في حديثه بعض المقال، لين الحديث عندهم.

وقال صالح بن أحمد عن ابن المديني: كان سيئ الحفظ، واهي الحديث. وقال أبو احمد الحاكم: عامة أحاديثه مقلوبة. وقال الساجي: كان سيئ الحفظ لا يتعمد الكذب فكان يمدح في قضائه فأما في الحديث فلم يكن حجة. قال: وكان الثوري يقول: فقهاؤنا ابن أبي ليلى، وابن شبرمة. وقال ابن خزيمة: ليس بالحافظ وإن كان فقيهًا عالمًا. قلت: وذكره في تذكرة الحافظ فقال ج١ ص١٦٢ «قال أحمد بن يونس: كان ابن أبي ليلى أفقه أهل الدنيا. وقال العجلي: كان فقيهًا صدوقًا، صاحب سنة، جائز الحديث، قارئًا، عالمًا بالقرآن، قرأ عليه حزة. وقال أبو زرعة: ليس هو بأقوى ما يكون. وقال أحمد: مضطرب الحديث. قلت: حديثه في وزن الحسن ولا يرتقي إلى الصحة لأنه ليس بالمتقن عندهم ومناقبه كثيرة. مات في شهر رمضان سنة شان وأربعين ومائة. وقال أبو حفص الأبار عنه: قال: دخلت على عطاء فجعل يسألني وكأن أصحابه أنكروا ذلك فقال: وما تذكرون؟ هو أعلم مني»

وأبوه عبد الرحمن من كبار التابعين، الثقات الأعلام، ولد لست بقين من خلافة عمر الله وجده أبو ليلى الأنصاري، يقال اسمه يسار، وقيل بلال، وقيل بليل، وقيل داود، وقيل أوس، وقيل لا يحفظ اسمه. له صحبة، شهد أحدًا وما بعدها. كان من أصحاب على الله معه مشاهده وانتقل إلى الكوفة وقتل بصفين معه، الله .

أبو الوفاء الأفغاني رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية ٢١ رمضان سنة ١٣٥٧هـــ

# 

قال(1) محمد بن الحسن عن أبي يوسف قال: إذا أسلم الرجل إلى الحياط ثوبًا فعاطه قباء فقال رب الثوب: أمرتك بقميص، وقال الحياط: أمرتني بقباء، فإن أبا حيفة على كان يقول: القول قول رب الثوب ويضمن الحياط قيمة الثوب. وبه ناخذ (1). وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول الحياط في ذلك. ولو أن الثوب ضاع من عند الحياط ولم يختلف رب الثوب والحياط في عمله، فإن أبا حنيفة الله قال: لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم (1). وبلغنا عن على بن أبي

<sup>(</sup>١) هذه مسائل الإجارة من باب ضمان الأجير المشترك. ولم يذكر في الأصل لفظ الباب، ولم يذكر الحاكم هذه المسائل في مختصره في هذا الكتاب وذكرها السرخسى في مواضع من كتابه.

<sup>(</sup>٢) قلت: وهو قول محمد أيضًا. قال الإمام السرخسي ج١٥ ص٩٦ من مبسوطه «ولو أسلم ثوبًا إلى حياط وأمره أن يخيطه قميصًا بدرهم فخاطه قباء فلصاحب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سبى له » لأنه في أصل الخياطة موافق وفي الحيثة والصفة مخالف الخ ثم ذكر ناقلا عن المحتصر «فإن قال رب الثوب: أمرتني بقباء، فالقول قول رب الثوب مع يعينه عندنا». وقال ابن أبي ليلي رحمه الله: القول قول الخياط لإنكاره الخلاف والضمان. والشافعي يقول إنهما يتحالفان لأنهما احتلفا في المعقود عليه. المعقود عليه. ولو اختلفا في البدل تحالفا إذا كان قبل إقامة العمل فكذلك في المعقود عليه. ولكن هذا لا معنى له هنا لأن رب الثوب يدعي عليه ضمان قيمة الثوب والخياط ينكر ذلك ويدعي الأجر دينًا في ذمة رب الثوب، فلا يكون هذا في معنى ما ورد في الأثر بالتحالف فيه مع ويدعي الأجر دينًا في ذمة رب الثوب، فلا يكون هذا في معنى ما ورد في الأثر بالتحالف فيه مع الخياط» لأنه هو المدعى الإذن في عياطة القباء، والوفاء بالمعقود عليه، وتقرر الأجر في ذمة الخياط» لأنه منكر للزيادة «فالبينة بينة صاحب الثوب «وإن اختلفا في الأجر فالقول قول رب الثوب» لأنه منكر للزيادة «فالبينة بينة الخياط» لأنها تثبت الزيادة الخ.

<sup>(</sup>٣) قال السرخسي في مبسوطه ج١٥ ص١٠٣ في باب متى يجب للعامل الأجر قال: «وإذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل فلا أجر له ولا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهو قول زفر والحسن بن زياد -رحمهم الله-. وقال أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله-: هو ضامن الا اذا تلف بأمر لا يمكن الاحتراز عنه ٤٤ كالحرق الغالب. وكذلك الخلاف في كل أجير كالأجير المشترك في حفظ الثياب وغيره. والمشترك من يستوجب الأجر بالعمل ويعمل لغير واحد، ولهذا يسمى مشتركا، ولا خلاف أن أجير الواحد لا يكون ضامنا لما تلف في يده من غير صنعه، وهو الذي يستوجب البدل بمقابلة منافعه الخ، ثم بين المسألة بالتفصيل مع الدلائل، فمن شاء زبادة الاطلاع فليرجع إليه.

طالب ﷺ أنه قال: لا ضمان عليهم (١). وكان ابن أبي ليلى يقول: هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه. قال أبو يوسف: هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب.

<sup>(</sup>١) قلت: أحرجه طلحة بن محمد في مسنده من طريق أبي يوسف عن أبي حنيفة عن بشر الكوفي عن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب الله أن النبي ﷺ قال: « لا ضمان على قصار ولا صباغ ولا وشاء» وأخرجه محمد في الآثار عنه عن بشر أو بشير عن أبي جعفر «أن على بن أبي طالب كان لا يضمن القصار ولا الصباغ ولا الحائث». وأخرجه الكلاعي من طريق محمد بن خالد الوهبي عن الإمام عن يونس بن محمد عن أبي جعفر محمد بن على عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب «أنه كان لا يضمن القصار ولا الصباغ»

قال أبو يوسف: وإذا اغتصب الرجل الجارية فباعها واعتقها المشتري فإن أبا حيمة في كان يقول: البيع والعتق فيها باطل لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك واعتق ما لا يملك. وهذا نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلى يقول: عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة.

قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم اطلع المشتري على عبب كان بها دلسه البائع له، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: ليس له أن يردها بعد الوطء. وكذلك بلغنا عن على بن أبي طالب الله أن يوسف: ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة

 <sup>(</sup>١) قلت: وهو قول محمد أيضًا كما هو مصرح في المبسوط، وبدأ الحاكم هذا الكتاب في مختصره بهذه المسألة.

٢١) أخرجه الإمام محمد في الأثار\*\* والحسن بن زياد في مسنده عن الإمام عن الهيثم عن ابن سيرين عن على بن أبي طالب في الرجل يشتري الجارية فيطؤها ثم يجد بها عببًا قال: ولا يستطيع , دها ولكنه يرجع بنقصان العيب» قال محمد: وبه نأخذ وكذلك إذا لم يطأها وحدث بها عيب عنده ثم وجد بها عيبًا دلسه البائع فإنه لا يستطيع ردها ولكنه يرجع بنقصان العيب، إلا أن يشاء البائع أن يأخذها بالعيب الذي حدث عند المشترى. ولا يأخذ للعيب أرشًا ولا للوطء عقرًا، فإن شاء ذلك أخذها وأعطاه الثمن كله. وهذا قول أبي حنيفة ﷺ. وأخرجه ابن حسرو البلحي من طريق ابن المظفر، والحسن بن زياد عن الإمام عن الهيثم عن الشعبي عن على ﷺ. وأخرجه البهقي \*\*\* عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد «أي الصادق» عن أبيه عن على بن حسين عن على ﷺ ولفظه في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيبًا قال: لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء، وإن لم يكن وطئها ردها. قال: وكذلك رواه سفيان الثوري وحفص بن غياث عن جعفر بن محمد، وهو مرسل. على بن حسين لم يدرك جده عليًا. وقد روى عن مسلم بن خالد عن جعفر عن أبيه عن جده عن حسين بن على عن على -رضى الله عنهم-، وليس بمحفوظ. قلت: لا بأس به بعد أن رواه الإمام بسند متصل كما ذكرته، والمرسل أيضًا حجة عندنا وعند الأكثر خصوصًا مراسيل مثل الإمام زين العابدين فيه وكفاك به حجة! ومسلم بن خالد الزنجي من رجال أبي داود وابن ماجه، ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه ابن معين وقال الساجي: صدوق، وهو من الفقهاء الأعلام.

<sup>\*</sup> انظر وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لسبط ابن الجوزي (ص ٣٦٨،٣٩٣).

<sup>•</sup> رواه الشيباني في الحجة (١٩/٢)، وفي المبسوط له (١٩٨/٥).

<sup>\*\*\*</sup> السنن الكيرى (٣٢٢/٥).

والعيب من الثمن (١). وبه نأخذ (٦). وكان ابن ليلي يقول: يردها ويرد معها مهر مثلها (١. والمهر في قوله يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك. ولو ان المشتري لم يطأ الجارية ولكنه حدث مها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول أبي حنيفة، ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة.

وبه نأحذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: يردها ويرد ما نقصها العبب الذي حدث

قال: وإذا اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له مها القاضي، فإن أبا عنده. حنيفة ﷺ كان يقول: على الواطئ مهر مثلها على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل ويرجع بالثمن على الذي باعه ولا يرجع بالمهر. وبه نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلي يقول: على الواطئ المهر، على ما ذكرت لك من قوله، ويرجع على البائع بالثمن والمهر لأنه قد غره منها. قال محمد: وكيف يرجع عليه في قول ابن أبي ليلي بما أحدث وهو الذي وطئ؟ أرأيت لو باعه ثوبًا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة اليس إنما يرجع على الباثع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه؟

قال: وإذا اشترى الرجلان جارية فوجدا بها عيبًا فرضي أحدهما بالعيب ولم يرض الأخر، فإن أبا حنيفة ره كان يقول: ليس لواحد منهما أن يرد حتى يجتمعا على الرد جبيعًا. وكان ابن أبي ليلي رحمه الله يقول: لأحدهما أن يرد حصته وإن رضى الأخر بالعيب. وبه نأخذ (٥).

<sup>(</sup>١) قال في المبسوط ج١٣ ص٩٧: قلنا يرجع بحصة العيب من الثمن، لأن الجزء الفائت صار مستحقا بالعقد للمشتري وقد تعذر تسليمه إليه فيرد حصة من الثمن، لأنه صار مقصودًا بالمنع فيكون له حصة من الثمن، فطريق معرفة ذلك أن يقومها وبها العيب ويقومها ولا عيب بها، فإن كان تفاوت ما بين القيمتين العشر رجع بعشر الثمن، وإن كان نصف العشر رجع بنصف عشر الثمن إلا أن يقول البائع: ردها على فأنا أرضى بذلك فحينئذ يردها، لأن المانع من الرد حقه، وقد زال حين رضي به.

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد أيضًا أفاده السرحسى في ص٩٥ ج١٣

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط ج١٣ ص٩٥ في باب العيوب في البيوع وقال ابن أبي ليلي: يردها بكرًا كانت أو ثيبًا، ويرد معها عقرها عشر قيمتها إن كانت بكرًا أو نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبًا. قلت: وروي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت -رضى الله عنهما- أفاده السرحسي بعد ذلك.

<sup>(1)</sup> وهو قول محمد كما يفهم من المبسوط.

٥) قلت: وهو قول محمد أيضًا كما أفاده السرخسى في باب خيار العيب ص ٥٠ ج ١٣.

قال: وإذا اشترى الرجل أرضًا فيها نخل وفيه شر ولم يشترط شيفًا، فإن أبا حنيفة على كان يقول أن الشمر للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري. وكذلك بلغنا عن رسول الله على أنه كان يقول: «من اشترى نخلا له شمر مؤبرة فشمره للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري، ومن اشترى عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط ذلك المشتري، وبه نأخذ أن وكان ابن أبي ليلى يقول: الشمرة للمشتري وإن لم يشترط، لأن شرة النخل من النخل.

<sup>(</sup>١) زاد السرحسي النحل للمشتري والثمرة للبائع إلخ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار عن الإمام عن أبي الزبير عن جابر رفعه: «من باع نخلا مؤبرًا أو عبدًا له مال فشعرته والمال للبائع إلا أن يشترط المشتري». وأخرجه الحارثي وابن خسرو وطلحة بن محمد وابن المظفر والأشناني والكلاعي أيضًا. وأخرجه الحسن بن زياد أيضًا في مسنده عنه. وأخرجه الحارثي والأشناني والقاضي أبو بكر عنه عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: «من باع عبدًا وله مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرًا فشعرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرًا أو عبدًا فشعر النحل ومال العبد للبائع إلا أن يشترط المبتاع». وأخرجه الشيخان عن ابن عمر بلفظ «من باع نخلا مؤبرًا فالشعرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع».

<sup>(</sup>٣) قال السرحسي: وبه أحد محمد حرحه الله-، ثم قال: وقال أبو يوسف: إن اشترى الأرض بحقوقها أو مرافقها دخل الثمار في العقد وإلا لم تدخل. فأما على قول محمد وهو قول أبي حنيفة، لا تدخل الثمار إلا بالتنصيص عليها، سواء ذكر الحقوق أو لم يذكر، بمنزلة المتاع في الأرض. وحُكى أن أبا يوسف رحمه الله كان أملى هذه المسألة على أصحابه وكان محمد حاضرًا في المجلس فلما ذكر هذا القول قال محمد رحمه الله في نفسه: ليس الأمر كما يقول، فبادأه المستملي هنا من يخالفك رحمك الله! فقال: من هو؟ فقال: محمد بن الحسن، فقال أبو يوسف: ما نصنع بقول رجل قمد عن العلم! أي ترك الاختلاف إلينا، فسكت محمد ولم يجبه احترامًا له. قلت: ولم يذكر هذا التفصيل هنا في المتن فلعله اختاره بعد تصنيف هذا الكتاب، والله أعلم.

 <sup>•</sup> رواه البخاري (٢٩٧/٢، ٧٦٨، ٨٣٨، ٩٦٨)، ومسلم (١١٧٢/٣) وابن أبي شبية في المصنف (٤/
 • ١٠٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٦/٤)، ومختصر اختلاف العلماء (٩٥/٣).

قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل من الرجل الجارية أو الدابة أو التوب أو غير ذلك فوجد المشتري به عيبًا وقال: بعتني وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع، فعلى المشتري البينة. فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمن بالله لقد باعه وما هذا العيب به، فإن قال البائع: أنا أرد اليمين عليه، فإن أبا حنيفة في كان يقول: لا أرد اليمين عليه ولا يحولها(١) عن الموضع الذي وضعها رسول الله تشرق. وبه نأخذ (١). وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول مثل قول أبي حنيفة في الا أنه إذا اتهم المدعى رد اليمين عليه فيقال: احلف وردها، فإن أبي أن يحلف لم يقبل منه وقضي عليه.

قال: وإذا باع الرجل بيعًا فبرئ من كل عيب، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: البراءة من كل ذلك جائزة ولا يستطيع المشتري أن يرده بعيب كائنًا ما كان. ألا ترى أنه لو أبرأه من الشجاج برئ من كل شجة، ولو أبرأه من القروح برئ من كل قرحة؟ وجهذا ناحذ (٢). وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا يبرأ من ذلك حتى يسمي العيوب كلها بأسائها، ولم يذكر أن يضع يده عليها (٤).

قال: وإذا اشترى الرجل دابة أو حادمًا أو دارًا أو ثوبًا أو غير ذلك فادعى فيه رجل دعوى، لم يكن للمدعى على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشتري الذي في يديه ذلك المتاع على دعواه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: اليمين عليه ألبتة: بالله ما لهذا فيه حق. وجذا ناخذ (٥) وكان ابن أبي ليلي يقول: عليه أن يحلف بالله ما يعلم أن لهذا فيه حقًا.

قال: وإذا اشترى المشتري بيعًا (1) على أن البائع بالخيار شهرًا أو على أن المشتري بالخيار شهرًا، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: البيع فاسد ولا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام. بلغنا عن رسول الله الله الله كان يقول: «هن اشترى شاة محفلة فهو بخير النظرين ثلاثة أيام

<sup>(</sup>١) قوله «ولا يحولها» الخ أي لا يعتبر تقسيم النبي الله حيث جعل البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد بن الحسن أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي حنيفة. والمسألة في ص ٩٥ ج ١٣ من مبسوط السرخسي.

 <sup>(</sup>٤) وروى أصحاب المناقب في مناظرة جرت بينه وبين الإمام بين يدي منصور الخليفة أنه كان مذهبه: أنه لا يبرأ حتى يضع يده على المعيب ونفاه الإمام أبو يوسف بقوله: ولم يذكر إلخ.

<sup>(</sup>٥) وهو قول محمد أيضًا كما في المبسوط.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله تصحيف (شيعًا).

إِنْ شَاءَ رَدُهَا وَرَدُّ مَعْهَا صَاغًا مَنْ نَهُمُ أَوْ صَاغًا مِنْ شَعِيرٍ» أَفْجَعَلُ الحَيَارُ كُلَّهُ عَلَى قُولُ رسولُ الله ﷺ (٢). وكانَ ابن أبي ليلي يقول: الحَيَارُ جَائزُ شَهْرًا كَانَ أُو سَنَةً. وبه نَاحَذَا ۖ.

قال: وإذا اشترى الرجل بيعًا (أ) على أن البائع بالخيار يومًا وقبضه المشتري فهلك عنده، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع. وبه نأخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه. ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بشمن الذي اشتراه به في قولهما.

قال: وإذا اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ثم وجد بها عيبًا قد كان البائع دلسه له، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا يستطيع أن يرد ما بقي منها ولا يرجع بما نقصها العيب، ويقول (1): رد الجارية كلها كما أخلتها وإلا فلا حق لك. وبه نأخذ (1) وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: يرد ما في يده منها على البائع بقدر شنها(1). وكذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحافظ ابن المظفر وابن خسرو من طريقه عن زفر عن الإمام عن الهيثم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هيئة ولفظه ومن اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من شر لا سراء» وأخرجه مسلم هكذا إلا أنه قال: ومن ابتاع» وأخرجه الطحاوي من طريق هشام وحبيب عن ابن سيرين. وأخرجه من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مثله بلفظ ومن ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من شر» وروي هذا الحديث من طرق أخر ولم يذكر فيها لخيار المشتري وقتًا. أخرجه مسلم والبحاري والطحاوي وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) قال السرخسي في المبسوط ص ٣٨ ج ١٣ بعدما ذكر الحديث: ففيه دليل جواز اشتراط الخيار في البيع. والمراد خيار الشرط، ولهذا قدره بثلاثة أيام. وذكر التحفيل لبيان السبب الداعي المي شرط الخيار. والمحفلة: التي اجتمع اللبن في ضرعها. والمحفل : هو المجمع اهد أي قال بالخيار حسب ما قدره ﷺ بقوله وثلاثة أيام».

<sup>(</sup>٣) وهو قول محمد أيضًا كما في المبسوط ص ٤١ ج١٢.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعله تصحيف شيئًا.

<sup>(</sup>٥) وهو قول محمد أيضًا. أفاده السرخسي في مبسوطه ص ٤٦ ج ١١٠.

<sup>(</sup>١) كذا ني الأصل يعني يقول له.

<sup>(</sup>Y) وبه أخذ محمد أيضًا.

<sup>(</sup>٨) وفي المبسوط ج ١٠١ ص ١٠١ وقال ابن أبي ليلي: له ذلك «أي رد ما بقي منها» إلا أن يشاء البائم أن يرد عليه نقصان الميب الخ.

 <sup>•</sup> رواه البخاري (٧٥٥/٢)، وأبو عوانة في مسئله (٢٧٩/٣)، وعبد الرزاق في المصنف (١٩٨/٨)، بلفظ
 (محفلة). ورواه مسلم (١١٥٨/٣) وابن أبي شيبة (٤٦٠/٤)، والطحاوي في شرح معلى الآثار
 (١٧/٤)، بلفظ (مصراة). ورواه الطحاوي (٤ / ٩٨١)، والبيهقي (٢٢٠/٥) بلفط (اشاع).

قولهما<sup>(١)</sup> في النياب وفي كل بيع<sup>(١)</sup>.

قال: وإذا اشترى الرجل عبدًا واشترط فيه شرطًا أن يبيعه من فلان أو يهبه لفلان او على أن يعتقه، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: البيع في هذا فاسد. وبه نأخذ "". وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب الله نحو من ذلك (١) وكان ابن أبي ليلى يقول: البيع جاز والشرط باطل.

قال: وإذا كان لرجل على رجل مال من [شن] (\*) بيع فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذي أخر، عنه(١) وبه نأخذ(٧). وكان ابن أبي ليلي يقول: له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما.

قال: ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط (^) عنه بعد ذلك المال على أن يعطيه بعضه ثم ظهر له بعد. فإن أبا حنيفة ر كان يقول: ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز. وكان ابن أبي ليلي يقول: له أن يرجع فيما حط عنه لأنه تغيب عنه(١)

<sup>(</sup>١) أي قول أبي حنيفة وابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٢) وفي بيع بعض الطعام روايتان عن أبي يوسف ومحمد ني رواية يرد ما بقي، لأنه لا يضره التبعيض ولكنه لا يرجع بنقصان العيب فيما إذا باع اعتبارًا للبعض بالكل، وفي رواية لا يرجع بشيء كما هو قول أبي حنيفة. وأما إذا أكل بعضه ففي رواية عنهما يرجع بنقصان العيب في الكل. لأن الطعام لي حكم شيء واحد يرد بعضه بالعيب. وأكل الكل عندهما لا يمنعه من الرجوع بنقصان العيب فأكل البعض أولى، وني الرواية الأخرى يرد ما بقى ويرجع بنقصان العيب فيما أكله – من المبسوط (ص ۱۰۲ ج ۱۳).

<sup>(</sup>٣) وبه أخذ الإمام محمد بن الحسن أيضًا – أفاده السرخسي في مبسوطه (ج ١٣ ص ١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرج الأمام محمد في الآثار عن الإمام عن أبي العطوف عن الزهري أن عبدالله بن مسعود عَلَيْهُ اشترى جارية من زوجته زينب الثقفية واشترطت عليه أنه إن استغنى عنها فهي أحق بها بثمنها، فلقي عمر بن الخطاب ﷺ فذكر له فقال: ما يعجبني أن تقربها ولأحد فيها شرط. فرجع عبد الله فردها. قال محمد: وبه نأخذ. كل شرط كان في بيع ليس فيه منفعة للبائع أو المشتري أو للجارية فهو فاسد. وأخرجه الحسن بن زياد أيضًا في مسنده وابن خسرو من طريقه. وأخرجه البيهقي في سننه ج = ص ٣٣٦ من طريق مالك عن ابن شهاب (الزهري) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله – الحديث.

<sup>(</sup>٥) زيادة من مبسوط الإمام السرخسي.

<sup>(</sup>٦) زاد في المبسوط: وليس له أن يرجع عنه.

<sup>(</sup>٧) وهو قول محمد ﷺ - أفاده السرخسي.

 <sup>(</sup>٨) وفي المبسوط: حتى حط الطالب بعضه ثم ظهر لم يكن له أن يرجع فيما حط عنه.

<sup>(</sup>٩) ونسخة المبسوط: لأنه كان مضطرًا في هذا الحط.

ولو أن الطالب قال: إن ظهر لي فله مما عليه كذا وكذا، لم يكن قوله هذا يوجب عليه شيعًا في قولهم جميعًا.

قال: وإذا باع الرجل الرجل بيعًا إلى العطاء (أ)، فإن أبا حنيفة الله، كان يقول في ذلك: البيع فاسد. وكان ابن أبي ليلى يقول: البيع حائز والعال حال. وكذلك قولهما في كل مبيع إلى الحل لا يعرف، فإن استهلكه المشتري فعليه القيمة في قول أبي حنيفة في الله وإن حدث به عيب رده ورد ما نقصه العيب، وإن كان قائمًا بعينه فقال المشتري: لا أريد الأجل وأنا أنقد لك المال، جاز ذلك له في هذا كله في قول أبي حنيفة. وبه ناحذ (ال).

## باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها\*

قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل شرًا قبل أن يبلغ من أصناف الغلة كلها<sup>(1)</sup>، فإن أبا حنيفة ش قال: إذا لم يشترط ترك ذلك الثمر إلى أن يبلغ فإن البيع جائز، ألا ترى أنه لو اشترى قصيلا (<sup>0)</sup> يقصله على دوابه قبل أن يبلغ كان ذلك جائزًا؟

قال: ولو اشترى شيئًا من الطلع (١) حين يخرج فقطعه كان جائرًا.

وإذا اشتراه ولم يشترط تركه فعليه أن يقطعه، فإذا استأذن صاحبه في تركه فأذن له في ذلك فلا بأس بذلك، وبه نأخذ (٧). وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا خير في بيع شيء من ذلك حتى يبلغ، ولا بأس (٩) إذا اشترى شيعًا من ذلك قد بلغ أن يشترط على

<sup>(</sup>١) لم يذكر السرحسى خلافًا في هذه المسألة.

 <sup>(</sup>٢) ولي المبسوط ص ٢٧ ج ١٣: وإن اشترى الرجل شيئًا إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى العطاء أو إلى العطاء أو إلى جذاذ النحل أو رجوع الحاج، فهذا كله باطل. بلغنا نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما.
 (٣) وهو قول محمد رهي .

<sup>(</sup>٤) وفي المبسوط من أصناف الثمار كلها.

 <sup>(</sup>٥) قال في المغرب: القصل: قطع الشيء، ومنه: القصيل وهو الشعير يجز أخضر لعلف اللواب.
 والفقهاء يسمون الزرع قبل إدراكه قصيلا وهو بحاز.

 <sup>(</sup>٦) الطلع: ما يطلع من النحلة وهو الكم قبل أن ينشق. وأطلع النحل: حرج طلعه. والكم بالكسر والضم: غلاف الثمرة – مغرب.

<sup>(</sup>٧) وبه أخذ محمد بن الحسن - أفاده السرخسي.

 <sup>(</sup>٨) وعبر في المبسوط عن هذه المسألة باللفظ الآتي: فإن كانت الثمار قد بلغت يعني انتهى عظمها فاشتراها بشرط الترك إلى أجل معلوم، فالعقد فاسد عندنا. وقال ابن أبي ليلى: العقد صحيح.

<sup>\*</sup> انظر شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٢/٤).

اختلاف أبي حنيفة وأبن أبي ليلى البائع تركه إلى أجل. وكان أبو حنيفة الله يقول: لا خير في هذا الشرط.

قال: وإذا اشترى الرجل أرضًا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النحل ولا الحمل، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: النحل للمشتري تبعًا للأرض، والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري. بلغنا عن رسول الله الله أنه قال: «من اشترى نخلا مؤبرًا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشتري»(١). وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الثمرة للمشتري (١).

قال: وإذا اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة (٢) من دار غير مقسومة أو عشرة أجربة (١) من أرض غير مقسومة، فإن أبا حنيفة الله كان يقول في ذلك كله: البيع باطل، ولا يجوز لأنه لا يعلم ما اشترى كم هو من الدار، وكم هو من الأرض، وأين موضعه من الدار والأرض. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: هو جائز في البيع. وبه نأخذ (٥). وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع، فالمشترى بالخيار إن شاء ردها، وإن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع (١) في قول ابن أبي ليلى.

<sup>(</sup>١) وقد مر الحديث قبل ذلك ومر تخريجه.

<sup>(</sup>٢) هذه المسألة مكررة، وقد مرت في أول الكتاب ليس بينهما فرق إلا في بعض الألفاظ.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السرحسي: المكسرة: المعروفة من الذراع بين الناس، سبت مكسرة لأنها كسرت من ذراع الملك قبضة.

<sup>(</sup>٤) الأجربة جمع الجريب وهو ستون ذراعًا في ستين. قال قدامة في كتاب الخراج الأشد إذا ضرب في مثله فهو الجريب. والأشد طول ستين ذراعًا والذراع ست قبضات، والقبضة أربع أصابع، قال: وعشر هذا الجريب يسمى قفيزًا، وعشر هذا القفيز عشيرًا فالقفيز عشرة أعشراء، وهي خمسة وعشرون رطلا – مغرب.

 <sup>(</sup>٥) وبه أحد الإمام الرباني محمدبن الحسن الشيباني. أفاده في المبسوط.

<sup>(</sup>٦) قال الإمام السرخسي في مبسوطه (ج ٣٠ ص ١٣٦) ثم إذا جاز العقد عندهم فإن كانت مائة ذراع فهي للمشتري، وإن كانت مائتي ذراع فالمشتري يكون شريكًا بقدر مائة ذراع، وإن كانت دون مائة ذراع فللمشتري أن يردها إن شاء لتغيير شرط العقد عليه وإن شاء أحذها بحصتها من الثمن لأنه سمى جملة الثمن بمقابلة مائة ذراع، فإذا لم يسلم له إلا خسون ذراعًا لم يكن عليه إلا نصف الثمن. وهذا بخلاف ما لو اشترى الأرض على أنها مائة ذراع فوجدها خسين ذراعًا واحتار أخذها لزمه جميع الثمن. لأن هناك الثمن بمقابلة العين، وذكر الذراع على وجه بيان الصفة، وهنا الثمن بمقابلة ما سمى من الذراع هنا لبيان مقدار المعقود عليه، فإذا لم يسلم له إلا نصف المسمى لا يلزمه إلا نصف الثمن، كما لو اشترى عشرة أقفزة حنطة فوجدها يسلم له إلا نصف المسمى لا يلزمه إلا نصف الثمن، كما لو اشترى عشرة أقفزة حنطة فوجدها خسة أقفزة.

قال: وإن كانت الأجام '' خطورة وقد حظر '' فيها سلك فاشتراه رحل فإن أما حتيفة ظلله كان يقول: لا يجوز ذلك. بلغنا عن ابن مسعود غلله أنه قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ظله وإبراهيم النحعي ''. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا: شراؤه جائز لا بأس به. وكذلك بلغنا عن عمر بن عبد العزيز ''،

قال: وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى واعتق أو تصدق بصدقة أو وهب هبة، فإن أبا حنيفة فلله كان يقول: هذا كله جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين، وليس بعد التفليس شيء ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدًا مالا؟ وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس، فيبيع ماله ويقضيه الغرماء، وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مثل قول ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر، وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شيئًا سوى العتاقة من ذلك أبدًا حتى يقضى دينه (°).

قال: وإذا أعطى الرجل الرجل متاعًا يبيعه ولم يسم بالنقد ولا بالنسيتة فباعه

<sup>(</sup>١) الأجمة: الشجر الملتف، والجمع أجم وآجام. وقولهم: بيع السمك الأجمة يريدون البطيحة التي هي منبت القصب أو اليراع- مغرب. والبطيحة: مسيل واسع فيه رمل ودقاق الحصى، واليراع: واحدة يراعة القصب، والقصبة التي ينفخ فيها الراعي.

<sup>(</sup>٢) الحظر: المنع، ومنه حظيرة الإبل -- مغرب.

<sup>(</sup>٣) أما حديث ابن مسعود فأخرجه البيهقي من طريق أحمد بن حبل عن محمد ساك عن يزيد بن أبي زياد عن المسبب بن رافع عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا: ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر» قال: فيه إرسال، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله. ورواه أبضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد الله: أنه كره بيع السمك في الماء. وأخرجه أبو يوسف في الحزاج عن يزيد عن المسبب عن عبد الله موقوفًا: ولا تبيعوا السمك في الماء فإنه غرر».

وأما حديث عمر فيه فأخرجه هو أيضًا في خراجه عن العلاء بن المسيب بن رافع عن الحارت العكلي عن عمر بن الخطاب فيه أنه قال: «لا تبيعوا السمك في الماء فإنه غرر». وأما حديث إبراهيم فأخرجه محمد في آثاره عن الإمام عن حماد عنه أنه كان يكره بيع صيد الأجام وقصبها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يوسف في خراجه ومحمد في آثاره عن الإمام عن حماد قال: طلبت إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن فكتب إلى عمر ان الا عبد العزيز يسأله عن بيع صيد الاجام، فكتب إليه عمر أن الا بأس به وساه الحبس وأخرجه أبو يوسف أيضًا بطريق آخر. وأخرج جوازه عن على على أيضًا.

<sup>(°)</sup> قلت: وبه قال محمد أيضًا كما ذكره السرخسي في مبسوطه ج ٣ ص ١٣٧ قال: إلا أن عند أمي حنيفة لا سعاية على العبد، وعلى قول أبي يوسف ومحمد يلزمه السعاية في قيمته للغرماء. وهو بناء على مسألة الحجر بسبب الدين، وقد بينا ذلك في كتاب الحجر.

بالنسبة، فإن أبا حنيفة ظلله كان يقول: هو جائز (١), وبه نأخذ (١), وكان ابن أبي لبلى يقول: البيع جائز والمأمور ضامن لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع، فإذا حرج النمن من عند المشترى وفيه فضل عن القيمة، فإنه يرد ذلك الفضل على رب المتاع، وإن كان أقل من القيمة لم يضمن غير القيمة الماضية، ولم يرجع البائع على رب المتاع بشيء، والله تعالى أعلم.

قال: وإذا اختلف البيعان فقال البائع: بعتك وأنا بالخيار، وقال المشتري: بعتني ولم يكن لك خيار، فإن أبا حنيفة في كان يقول: القول قول البائع مع يمينه (أ). وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: القول قول المشترى. وبه نأخذ.

قال: وإذا باع الرجل جارية بجارية وقبض كل واحد منهما ثم وجد أحدهما بالجارية التي قبض عببًا، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: يردها ويأخذ جاريته لأن البيع قد انتقض. وبه ناخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى -رحمه الله- يقول: يردها ويأخذ قيمتها صحيحة، وكذلك قولهما في جميع الرقيق والحيوان والعروض.

قال: وإذا اشترى الرجل بيعًا (°) لغيره بأمره فوجد به عيبًا، فإن أبا حنيفة الله كان يعضر يقول: يخاصم المشترى ولا نبالي أحضر الأمر أم لا، ولا نكلف المشتري أن يحضر الأمر، ولا نرى على المشتري يمينًا إن قال البائع [إن] (۱) الأمر قد رضي بالعيب. وبه نأخذ (۱) وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يستطيع المشترى أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الأمر فيحلف ما رضي بالعيب، ولو كان غائبًا بغير ذلك البلد. وكذلك الرجل معه مال مضاربة أتى بلادًا يتجر فيها بذلك المال، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: ما اشترى من ذلك فوجد به عيبًا فله أن يرده ولا يستحلف على رضا الآمر بالعيب. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: لا يستطيع المشتري المضارب أن يرد شيعًا من ذلك حتى يحضر لبلى رحمه الله يقول: لا يستطيع المشتري المضارب أن يرد شيعًا من ذلك حتى يحضر

<sup>(</sup>١) زاد في المبسوط: ولا ضمان على البائع.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الإمام محمد أيضًا – أفاده في المبسوط.

<sup>(</sup>٣) كذا هنا وفي باب الخيار في البيع من المبسوط خلاف هذه المسألة قال: «وإذا اختلف البائع والمشتري في اشتراط الخيار فالقول قول الذي ينفيه منهما» فالنافي هنا هو المشتري دون البائع؛ولم تذكر هذه المسألة في كتاب الاختلاف من المبسوط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وهو قول محمد أيضًا كما في المبسوط.

<sup>(</sup>٥) وفي المبسوط ذكرت هذه المسألة في (ص١٢٠ ج ١٣) وفرض المسألة في جارية.

<sup>(</sup>١) زيادة من المبسوط.

<sup>(</sup>Y) وبه أخذ صاحبه أيضًا.

رب المال فيحلف بالله ما رضي بالعيب وإن لم ير المتاع وإن كان غائبًا، أرأيت الرجلا أمر رجلا فباع له متاعًا أو سلعة فوجد المشتري به عيبًا أيخاصم البائع في ذلك أو نكلفه أن يحضر الأمر رب المتاع؟ ألا ترى أن خصمه في هذا البائع ولا نكلفه أن يحضر الأمر ولا خصومة بينه وبينه، فكذلك إذا أمره فاشترى له فهو مثل أمره بالبيع، أرأيت لو اشترى متاعًا ولم يره أكان للمشتري الخيار إذا رآه أم لا يكون له خيار حتى يحضر الأمر؟ أرأيت لو اشترى عبدًا فوجده أما كان له أن يرده مهذا حتى يخصر الأمر؟ بلى له أن يرده ولا يحضره الأمر.

قال: وإذا باع الرجل ثوبًا مرابحة على شيء مسمى فباع المشتري التوب ثم وجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه في المرابحة، فإن أبا حنيفة على كان يقول: البيع جائز لأنه قد باع التوب، ولو كان عنده التوب كان له أن يرده ويأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شيعًا. وكان ابن أبي ليلى يقول: تحط عنه تلك الحيانة وحصتها من الربح. وبه نأخذ.

قال: وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب (<sup>7)</sup> قبل أن ينقد الثمن، فإن أبا حنيفة على العيب. وبه تأخذ (<sup>7)</sup>. وكان ابن أبي ليلى -رحمه الله- يقول: لا أقبل شهودًا (<sup>1)</sup> على العيب حتى ينقد الثمن.

قال: وإذا باع الرجل على ابنه وهو كبير دارًا أو متاعًا من غير حاجة ولا عذر، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ولا يجوز ذلك على ابنه. وبه نأخذ (٥٠). وكان ابن أبي ليلى يقول: بيعه عليه جائز.

قال: وإذا باع الرجل متاعًا لرجل والرجل حاضر ساكت، فإن أبا حنفية ﷺ كان يقول: لا يجوز ذلك عليه، وليس سكوته إقرارًا بالبيع. وبه نأخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: سكوته إقرار بالبيع.

<sup>(</sup>١) هذه الحجج حجج للإمام أبي حنيفة أوردها على ابن أبي ليلى إما أبو يوسف أو محمد، فسقط، والله أعلم، من الكتاب قبل قوله وأرأيت وسيء نحو قال محمد وكيف يقول ابن أبي ليلى: لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة أرأيت الخ فإذا قدر مثل هذه العبارة يستقيم سياق العبارة. بل ربما يكون سرد تلك الحجج من الإمام أبي حنيفة نفسه، كما سيأتي نظير لذلك. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) والي نسخة المبسوط فطعن فيها بعيب.

<sup>(</sup>٣) وهو قول محمد - أفاده السرخسي.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة المبسوط: لا تقبل شهادة شهود.

<sup>(°)</sup> وبه أخذ محمد أيضًا.

<sup>(</sup>٦) وبه قال عمد.

قال: وإذا باع الرجل نصيبًا من داره ولم يسم ثلثًا أو ربعًا أو نحو ذلك أو كذا وكذا سهمًا، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا يجوز البيع على هذا الوجه. وقال أبو يوسف -رحمه الله-: له الحيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك (١). وكان ابن أبي ليلي -رحمه الله- يقول: إذا كانت الدار بين اثنين أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم، وإن كانت أسهما كثيرة (٢) لم يجز حتى يسمى.

قال: وإذا حتم الرجل على شراء، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: ليس ذلك بتسليم للبيع حتى يقول: سلمت. وبه ناحذ. وكان ابن أبي ليلي -رحمه الله- يقول: ذلك تسليم للبيع،

قال: وإذا بيع الرقيق والمتاع في عسكر الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين أو رقيق من رقيقهم(") قد غلبوهم عليه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا يجوز (١٠) ويرد على أهله وبه نأخذ<sup>(٥)</sup>. وكان ابن أي ليلي رحمه الله يقول: هو جائز. وإن كان المتاع قائمًا بعينه والرقيق قائمًا بعينه وقتل الخوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعًا.

قال: وإذا باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصراني آخر (١) وأقام عليها بينة من النصاري، فإن أبا حنيفة رفي كان يقول: لا تجوز شهادتهم، من قبل أنه يرجع بذلك على المسلم (Y) وكان ابن أبي ليلي رحمه الله يقول: شهادتهم جائزة على النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء. وبه نأخذ (^).

قال: وإذا باع الرجل بيعًا من بعض ورثته وهو مريض، فإن أبا حنيفة رثي كان يقول: لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه. وكان ابن أبي ليلي يقول: بيعه جائز

<sup>(</sup>١) قال الإمام السرخسى: فقد بينا هذه المسألة بوجوهها في آخر الشفعة ولكن هنا ذكر قول أبي حنيفة وحده، وأن البيع جائز إن لم يعلم المشتري بنصيب البائع وله الخيار إذا علم به، وذكر هناك قول محمد مع أبي يوسف، فعن محمد فيه روايتان. قلت: ومسألة الشفعة في ص ١٨٣ ج ١٤ وقال هناك: قول محمد مضطرب فيه، ذكره في بعض النسخ مع أبي يوسف وني البعض مع أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط: سهامًا كثيرة.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط وذلك من مال أهل العدل.

<sup>(</sup>٤) وفي المبسوط لم يجز البيع.

<sup>(</sup>٥) أي وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد أيضًا.

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة المبسوط: فاستحقها نصراني من يد المشتري ببينة من النصاري .

<sup>(</sup>٧) وهو قول محمد أيضًا.

<sup>(</sup>٨) قال الإمام السرخسي: وقد بينا خلاف أبي يوسف في هذه المسألة في كتاب الشهادات، وقول ابن أبي ليلي كقول أبي يوسف.

قال: وإذا استهلك الرجل مالا لولده وولده كبير والرجل غني، فإن أبا حنيفة عثب كان يقول: هو دين على الأب. وبه ناخذ (١). وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يكون له دير على أبيه، وما استهلك أبوه من شيء لابنه فلا ضمان عليه فيه.

قال: وإذا اشترى رجل جارية بعبد وزاد معها مائة درهم ثم وجد بالعبد عيا وقد ماتت الجارية عند المشتري، فإن أبا حنيفة فلله كان يقول: يرد العبد ويأخذ منه مائة درهم وقيمة الجارية صحيحة، فإن كانت الجارية هي التي وجد بها العيب وقد مات العبد، ردت الجارية وقسم قيمة العبد على المائة الدرهم على قيمة الجارية فيكون له ما أصاب المائة الدرهم ويرد ما أصاب قيمة الجارية من قيمة العبد. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا: إن وجد بالعبد عيبًا رده وأخذ قيمته صحيحًا. وكذلك الدراهم التي هي في يديه (١٠).

قال: وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك أحدهما ووجد بالتوب الآخر عيبًا فأراد رده فاختلفا في قيمة الهالك، فإن أبا حنيفة في ناد رده فاختلفا في قيمة الهالك، فإن أبا حنيفة في ذا كان يقول: القول قول المشتري. البائع مع يمينه. وبه نأخذ (٦) وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول المشتري.

#### باب المضاربة \*

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبًا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح فبينهما نصفان، أو أعطاه دارًا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفان، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول في ذلك كله: فاسد، وللذي باع أجر مثله على رب التوب ولباني اللمار أجر مثله على رب الدار. وبه نأخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: هو جائز والأجر والربح بينهما نصفان. وكان ابن أبي ليلى يجعل هذا بمنزلة الأرض للمزارعة والنخل للمعاملة.

قال: وإذا كان مع الرجل مال مضاربة فأدانه ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينهه،

<sup>(</sup>١) وبه قال محمد أيضًا.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط: وكانت الدراهم للذي في يديه.

<sup>(</sup>٣) وبه يأخذ الإمام محمد أيضًا.

<sup>(</sup>٤) وهو قول محمد أيضًا. وهي مسألة باب المضاربة بالعروض، نظيرها في (ص ٣٥ ج ٢٧) ص المبسوط.

<sup>\*</sup> انظر البسوط للسرخسي (٢٢/٢٢)، والجامع الصغير للشيباني (ص ٤٢٥)، والحجة له (٢٠/٢).

فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا ضمان على المضارب، وما أدان من ذلك فهو جائز. وبه ناخذ (1). وكان ابن أبي ليلى -رحمه الله - يقول: المضارب ضامن إلا أن يأتي بالبينة أن رب المال أذن له في النسيئة. ولو أقرضه ضمن في قولهما جبيعًا، لأن القرض ليس من المضاربة. حدثنا أبو حنيفة عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري (7). عن أبيه عن حده أن عمر بن الخطاب الله أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في العراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح (7). حدثنا أبو حنيفة عن عبد الله بن علي (4) عن العلاء بن عبد

 <sup>(</sup>١) وبه قال الإمام محمد أيضًا، وهي مسألة باب ما يجوز للمضارب في المضاربة من المبسوط (ج
 ٢٢ ص ٣١-٣٩).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وأخرجه الحافظ طلحة من طريق الإمام أبي يوسف عن الإمام فقال عن عبدالله بن
 حميد بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن عمر أعطاه مالا مضاربة ليتيم.

وكذا أخرجه ابن محسرو من طريق أبي عمرو بن حبيب عن الإمام.

وأخرجه أبو يوسف في آثاره [ص ١٦٠] ، [٧٣٢] عن الإمام عن حميد بن عبد الله عن أبيه أن عمر - الحديث، فسقط «ابن عبيد». وكذا «عن جده» من أصل الآثار، والله أعلم.

قال في تعجيل المنفعة: حميد بن عبيد الأنصاري الكوفي عن أبيه أن عمر دفع إليه مالا مضاربة، وعنه ابنه عبد الله، وليث بن أبي سليم وثقه ابن حبان قلت: سمى ابن حبان ابنه عبد الله بن عبد الرحمن. وذكر في ترجمة عبد الله بن حميد. ذكره ابن حبان في الثقات.

وذكره في ترجمة عبيد رواه عنه ابنه حميد. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. قلت: وفي تهذيب التهذيب: عبد الله بن عبيد الأنصاري روى عن سعيد بن جبير، وعنه داود بن أبي هند. وقال أبو حاتم: عبد الله بن عبيد الأنصاري قال: كتب إلى رجل من بني زريق في المتلاعنين.

قلت: وكذا قال البحاري. وذكر الخطيب أنه وهم قال: وإنما هو عبد الله بن عبيد بن عمير. ببن ذلك سفيان النوري في روايته عن داود بن أبي هند هذا الحديث. قلت ففي الإسناد قلب: إما عند طلحة وابن خسرو، وإما عند أبي يوسف في كتابيه كما في التعجيل، ولعل الصواب ما ذكره هنا وفي الآثار، وكما ذكره في التهذيب، لأن محمدًا روى هذا الحديث في كتاب المضاربة من «الأصل» نحو ما رواه أبو يوسف، والله أعلم. وأخرجه ابن أبي شيبة بمثل سند طلحة وابن خسرو فقال: عن عبد الله بن حميد عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب دفع إليه مال يتبم مضاربة فطلب فيه فأصاب فقاسه الفضل — كنز العمال.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية كتاب المضاربة زاد فعمل له بالعراق، وكان يأتي الحبجاز فكان يقاسم عمر الربح.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن على أبو أيوب الإفريقي الكوفي الأزرق، وى عن صفوان بن سليم وعاصم بن جدلة والزهري وأبي إسحاق السبيعي وزيد بن أسلم وابن المنكدر وجماعة، وعنه موسى بن عقبة من أقرانه ويحيى بن زكريا وعبدالرحيم بن سليمان ومروان بن معاوية ويزيد بن سنان وأبو يوسف القاضي. ذكره ابن حبان في الثقات. قال ابن معين: ليس به بأس. قلت: روى له أبو داود والترمذي - من تهذيب التهذيب، قلت: فوساطة الإمام بينه وبين أبي يوسف لعلها مي الناسخ.

<sup>(</sup>۱) هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، أبو شبل المدني مولى الحرقة من جهينة. روى عن أبيه وابن عمر وأنس وأبي السائب ونعيم المحمر وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم، وعنه ابنه شبل وابن جريج وعبيد الله بن عمر وابن إسحاق ومالك ومسلم الزنجي وشعبة والسفيانان وغيرهم. روى له الخمسة والبخاري في جزئه. ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الواقدي: كان ثقة، كثير الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس، وكذلك روى عن ابن معين، مات سنة ١٣٩ سمن التهذيب.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني. روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وابن عبر وهانئ مولى علي، وعنه ابنه العلاء وسالم أبو النضر ومحمد بن ليراهيم التيمي ومحمد بن عجلان ومحمد بن عمرو بن علقمة وعمر بن حفص بن ذكوان، ذكره ابن حبان في التقات. وقال العجلي: تابعي، ثقة. أحرج له الخمسة والبحاري في جزء القراءة. قلت: أبوه يعقوب روى عن عمر وحذيفة، وعنه ابنه والوليد بن الوليد سمن التهذيب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام محمد أيضًا في كتاب المضاربة من «الأصل». وأخرجه مالك أيضًا في الموطأ عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان بن عقان عنى أن الربح بينهما. قلت: فعلم منه أن واسطة جده سقطت هنا. وجده يعقوب هو الذي عمل لسبدنا عثمان هنا. وكذلك أخرجه البيهقي.

<sup>(</sup>٤) زيد بن حليدة اليشكري ذكره ابن حبان في الثقات. وقال البخاري في تاريخه هو والد محمد. قال الشعبي: حدثني زيد بن خليدة أنه لقي هرم بن حيان العبدي وابن مسعود رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>٥) وأخرجه هو في آثاره أيضًا والإمام محمد أيضًا في المضاربة من «الأصل» وابن عسرو في مسنده من طريق الحسن بن زياد عنه مقصلا».

انظر: تلخيص الحبير (٥٨/٣)، ونصب الراية (١١٥/٤).

## باب السلم\*

قال أبو يوسف: وإذا كان لرجل على رجل طعام أسلم إليه فيه فأخذ بعض طعامه وبعض رأس ماله، فإن أبا حنيفة فللله كان يقول: هو جائز. بلغنا عن عبد الله بن عباس وبعض رأس ماله، فإن أبا حنيفة فلله كان المعروف الحسن الجميل(١). وبه نأخذ ١٠٠ وكان ابن أبي رضي الله عنهما – أنه قال: ذلك المعروف الحسن الجميل(١). وبه نأخذ ١٠٠ أبي يقول: إذا أخذ بعض رأس ماله فقد فسد السلم ويأخذ رأس ماله كله (١).

يهى يعون. إلى المسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة فلى كان يقول: لا خير فيه لأنه غير قال: وإذا أسلم الرجل في اللحم، فإن أبا حنيفة فلى رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي معروف. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا بأس به. ثم رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلى وقال: إذا بين مواضع اللحم فقال: أفخاذ وجنوب ونحو هذا. فهو جائز (1).

وأخرجه طلحة بالسند المذكور عن ابن عباس مرفوعًا «إذا أخذ الرجل بعض رأس المال وبعض سلمه فلا بأس به».

(٢) وهو قول محمد أيضًا - أفاده السرخسي في (ص ١٣٠ ج ١٢) من المبسوط قال الإمام السرخسي: وحجتنا في ذلك أن أخذ رأس العال إقالة ولو أقاله في الكل جاز فكذلك إذا أقاله في البعض يجوز أيضًا كما في بيع العين.

(٣) قلت: وهو قول ابن عمر -رضي الله عنهما- كما ذكره السرخسي، واستدل هو بقوله عليه السلام «لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك» وتأويل الحديث أن النهي عن أخذ شيء آخر سوى رأس المال والمسلم فيه، وإنما يكون ذلك عند الاستبدال أفاده السرخسي.

(٤) قال الإمام السرخسي في مبسوطه (ج ١٢ ص ١٣٧): ولا خير في السلم في اللحم لأنه مختلف في قول أبي حنيفة، ولا بأس به في قول ابن أبي ليلي. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أسلم في موضع منه معلوم وسمى صفة معلومة فهو جائز. وقيل لا خلاف بينهما وبين أبي حنيفة فيما إذا أطلق السلم في اللحم وهما لا يجوزان ذلك، وجوابهما فيما إذا بين منه موضعًا، وأبو حنيفة يجوز ذلك.

والأصح أن الخلاف ثابت وأن عند أبي حنيفة لا يجوز السلم فيه وإن بين منه موضعًا معلومًا. وجه قولهما أنه موزون معلوم فيجوز السلم فيه كسائر الموزونات، وبيان الوصف أن الناس اعتادوا بيعه وزئا ويجوز استقراضه وزئا ويجري فيه الربا بعلة الوزن الخ. ولأبي حنيفة طريقان: أحلهما أن اللحم يشتمل على ما هو المقصود وعلى ما ليس بمقصود وهو العظم فيتفاوت ما هو المقصود بتفاوت ما ليس بمقصود منه، ألا ترى أنه تجرى المماكسة بين البائع والمشتري هي ذلك؟ فالمشتري يطالبه بالنزع والبائع يدسه فيه وهذا نوع من الجهائة: والمنازعات بينهسسا لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أبو يوسف في آثاره عن الإمام عن أبي عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الرجل يأخذ بعض سلمه ويأخذ بعض رأس ماله فقال: «لا بأس به ذلك المعروف الحسن الجميل». وأخرجه الإمام محمد في الآثار والحسن بن زياد في مسنده نحوه. وأخرجه ابن حسرو أيضًا من طريق الحسن.

انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف لسبط بن الجوزي (ص ٤٩٩، ٤٩٥) طبع دار الكتب العلمية . بيروت.

#### باب الشفعة "

قال أبو يوسف في : إذا تزوجت امرأة على شقص من دار، فإن أبا حبيعة بني كان يقول: لا شفعة في ذلك لأحد. وبه ناحذ (١٠. وكان ابن أبي ليلى يقول: فلشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة قيمة ذلك منه. وقال أبو حنيفة في كيف يكون ذلك وليس هذا شراء يكون فيه شفعة إنما هذا نكاح؟ أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم فلشعيع منها، وبم يأخذ بالقيمة أو بالمهر؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جبيفًا.

قال أبو يوسف: وإذا اشترى الرجل دارًا وبنى فيها بناء ثم جاء الشفيع يطلبها بالشفعة، فإن أبا حنيفة رها كان يقول: يأخذ الشفيع الدار ويأخذ صاحب البناء النقض. وبه نأخذ (٢).

ترتفع ببيان الموضع وذكر الوزن بخلاف النوى الذي في التمر فالمنازعة لا تجري في نزع ذلك، وكذلك العظم الذي في الآلية. وعلى هذا الطريق إذا أسلم في لحم منزوع العظم يجوز عند أبي حنيفة وهو اختيار ابن شجاع، والطريق الآخر أن اللحم يشتمل على السمن والهزال، ومقاصد الناس في ذلك مختلفة، وذلك يختلف باختلاف فصول السنة، وبقلة الكلا وبكثرة الكلا، والسلم لا يكون إلا مؤجلا فلا يدري أعند حلول الحول على أي صفة تكون؟ وهذه الجهالة لا ترتفع بذكر الوصف فكان السلم في المحيوم المنازلة السلم في الحيوان وبه فارق الاستقراض. فالقرض لا يكون إلا حالا، وفي الحال صفة السمن والهزال معلومة، وبخلاف الشحم والألية فالتفاوت فيها من حيث القلة والكثرة، وبذكر الوزن يزول ذلك وعلى هذا الطريق منزوع العظم (وغيره) سواء وهو الأصح.

<sup>(</sup>١) وهو قول عمد أيضًا. والمسألة في باب المهور من كتاب النكاح من مبسوط السرحسي ج ٥ ص كلا قال: وعندنا وجوب الشفعة يختص بمعاوضة مال بمال مطلق، والبضع ليس بمال مطلق فكان المملوك صداقًا بمنزلة الموهوب فلا تجب فيها الشفعة. وهذا لأن الشفيع لنما يتملك بمثل السبب الذي به تملك المشتري، فإن الشرع قدم الشفيع على المشتري في إثبات حق الأخذ له بذلك السبب لا في إنشاء سبب آخر، ولهذا لا تجب الشفعة في الموهوب لأنه لو أخذه أخذه بعوض فكان سبنًا آخر غير السبب الذي تملك به المتملك، فكذلك هنا المرأة إنما ملكت الدار بالنكاح صداقًا ملو أخذها الشفيع كان شراء فكان سببًا آخر، يخلاف ما إذا اشتراها بعبد فإن الشفيع يأخذها بمثل ذلك السبب لأن الشراء بقيمة العبد بمنزلة الشراء بعين العبد في أنه شراء مطلق.

<sup>(</sup>٢) وبه يأخذ صاحبه.

انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الحلاف لسبط ابن الجوزي (ص١٩٥، ٥٢٥) ط العلمية بيروت.

وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار والبناء للشفيع ويجعل عليه قيمة البناء وشن الدار الذي اشتراها به صاحب البناء وإلا فلا شفعة له (1).

قال: وإذا اشترى الرجل أرضًا أو دارًا، فإن أبا حنيفة فالله كان يقول: لصاحب الشفعة الشفعة حين علم، فإن طلب الشفعة وإلا فلا شفعة له. وبه نأخذ (1).

وكان ابن أبي ليلي يقول: هو بالخيار ثلاثة أيام بعد علمه.

قال: وإذا أخذ الرجل الدار بالشفعة من المشتري ونقده الثمن، فإن أبا حتيفة ﷺ كان يقول: العهدة على المشتري الذي أخذ المال. وبه نأخذ (٢).

وكان ابن أبي ليلى يقول: العهدة على البائع لأن الشفعة وقعت يوم اشترى المشتري للشفيع.

قال: وإذا كانت الشفعة لليتيم، فإن أبا حنيفة هلك كان يقول: له الشفعة. فإن كان له وصي أخذها بالشفعة، وإن لم يكن له وصي كان على شفعته إذا أدرك، فإن لم يطلب الوصى الشفعة بعد علمه فليس لليتيم شفعته إذا أدرك، وكذلك الغلام إذا كان أبوه حيًا.

 <sup>(</sup>١) وفي المبسوط: وعلى قول ابن أبي ليلى يأخذ الشفيع الدار والبناء ويعطى الثمن وقيمة البناء إن شاء. وهو رواية عن أبي يوسف.

 <sup>(</sup>٢) قلت: وهو قول محمد أيضًا. والمسألة في كتاب الشفعة من المبسوط (ج ١٤ ص١١٦-١١٧)
 قال: واستدل علماؤنا في ذلك بقوله ﷺ: «الشفعة لمن وثبها».

في رواية: «الشفعة كنشطة العقال إن أحد بها ثبتت وإلا ذهبت» إلخ. قال: وإذا علم الشفيع بالبيع فلم يطلب مكانه فلا شفعة له وفي هذا اللفظ إشارة إلى أن طلب الشفعة يتوقت بمجلس علم الشفيع به وهو اختيار الكرخي.

وذكر ابن رستم في نوادره عن محمد أنه إذا سكت عن الطلب بعد ما علم بالبيع يبطل شفعته، وعلى هذا عامة مشايخنا إلا أن هشامًا ذكر في نوادره أنه إذا سكت هنيهة ثم طلب فهو على شفعته ما لم يتطاول سكوته.

وكذلك إن قال كما سمع: سبحان الله، أو قال الله أكبر، أو قال: خلصني الله من فلان، ثم طلب الشفعة، فهو على شفعته. وكذلك إذا قال: بكم باعها أو متى باعها أو متى اشتراها، بهذا القدر من الكلام لا تبطل شفعته، وهو على حقه إذا طلب.

وقال ابن أبي ليلى: إن طالت إلى ثلاثة أيام فله الشفعة. وقال سفيان: له مهلة يوم من حين سع وقال شريك هو على شفعته ما لم يبطلها صريحًا أو دلالة، بمنزلة سائر الحقوق المستحقة له.

<sup>(</sup>٣) وهو قول محمد أيضًا. وهذه المسألة في كتاب الشفعة من مبسوط السرخسي (ج ١٤ ص ١٠١) قال: «وقال ابن أبي ليلى عهدته على البائع في الوجهين جيعًا» أي أخذها من المشتري أو من البائع سواء عنده في العهدة.

وقال أبو حنيفة ظهد: الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، وهي بعده للشريك الذي قاسم والطريق واحدة بينهما وهي بعده للجاز الملاصق. وإذا اجتمع الجيران وكان التصاقهم سواء. فهم شركاء في الشفعة (1).

وكان ابن أبي ليلى يقول بقول أبي حنيفة حتى كتب أبو العباس أمير المؤمنين أ يامره أن لا يقضى بالشفعة إلا للشريك الذي لم يفاسم، فأخذ بذلك وكان لا يقضي إلا للشريك الذي لم يقاسم. وهذا قول أهل الحجاز. وكذلك بلغنا عن على وابن عباس رضى الله عنهم.

قال: وإذا اشترى الرجل الدار وسمى أكثر مما أخذها به فسلم ذلك الشفيع ثم علم بعد ذلك أنه أخذها بدون ذلك، فإن أبا حنيفة في كان يقول: هو على شفعته، لأنه إنما سلم بأكثر من الثمن. وبه نأخذ (أ).

وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: لا شفعة له لأنه قد سلم ورضي. أخبرنا الحسن بن عمارة (°) عن الحكم (¹) عن مجاهد (<sup>۷)</sup> عن ابن عباس رضى الله

 <sup>(</sup>١) قال السرخسي: وعلى قول محمد وزفر له الشفعة إذا أدرك، وهو قول ابن أبي ليلى. وقد بيناها في الشفعة.

<sup>(</sup>٢) وهو قول صاحبيه. والمسألة في ص ٩٤ ج ١٤ من المبسوط. قال: وهذا أي قول علي وابن عباس قول أهل المدينة وليس يأخذ به أهل الكلوفة إلا أنه قد رجع إليه ابن أبي ليلى الح ونحن أخذنا بقول عمر.

 <sup>(</sup>٣) هو عيد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أبو العباس الملقب بالسفاح الهاشي العباسي
 أول خلفاء بني العباس بويع في سنة ١٣٦. ومات بالأنبار سنة ١٣٦ بالجدري وله ٣٢ سنة.
 ومدة خلافته خسس سنين إلا ثلاثة أشهر - من دول الإسلام.

<sup>(</sup>٤) وهو قول صاحبه أيضًا. والمسألة في (ص ١٠٥) من شفعة المبسوط (ج٤٤) مبسوطة مشروحة مدلنة.

<sup>(°)</sup> الحسن بن عمارة البجلي مولاهم الكوني أبو محمد قاضي بغداد. روى عن ابن أبي مليكة والحكم، وعنه السفيانان والقطان وخلق.

روى له أبو داود وابن ماجه والبخاري تعليقًا. مات سنة ١٥٣هــــ

<sup>(</sup>٦) الحكم بن عبية بمثناة فوقية ثم تحتية مصغرًا الكندي مولاهم، أبو محمد أو أبو عبد الله الكوفي، أحد الأعلام. روى عن أبي جحيفة وعبد الله بن شداد وأبي واثل وابن أبي ليلى وخلق، وعبه منصور والأعمش ومسعر وأبو حنيفة وشعبة وأبو عوانة وكثيرون. قال العجلي: ثقة ثبت، من فقهاء أصحاب إبراهيم صاحب سنة. مات سنة ١١٥هـ عن خس وسنين سنة. قلت: روى له السنة وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) محاهد بن جير بإسكان الموحدة مولى السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسر.

اختلاف أبى حنيفة وأبن أبى ليلي

عنهما وعن الحكم عن يحيى (١) عن على هذه أنهما قالا: ﴿لا شفعة إلا لشربك لم

أخبرنا الحجاج بن أرطاة (٢) ، عن عمرو بن شعيب (١) ، عن عمرو بن الشريد (١) عن ابيه قال: قال رسول الله ﷺ «الجار أحق بسقبه ما كان» (١٠٠.

روى عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وعائشة، وقيل لم يسمع منها.

وعنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم وأيوب وخلق، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، مات بمكة سنة اثنتين أو ثلاث وماثة وهو ساجد.

ومولده سنة ٢١هـ. قلت: هو من رواة الصحاح والسنن وغيرها من الكتب.

(١) هو يحيى بن الجزار العربي الكوفي، لقبه زبان. روى عن على وأبي بن كعب وابن عباس والحسن بن على وعائشة وأم سلمة ومسروق وابن أبي ليلي وابن أخي زينب الثقفية.

وعنه الحكم وحبيب بن أبي ثابت وعمرو بن مرة وموسى ابن أبي عائشة وغيرهم. وروى له الأربعة ومسلم.

قال الجوزجاني: كان غاليًا مفرطًا. وقال أبو زرعة والنسائي وأبو حاتم: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. من التهذيب،

(٢) وأخرجه الإمام محمد أيضًا في كتاب الشفعة من «الأصل».

(٣) حجاج بن أرطاة أبو أرطاة النحمي الكوفي، قاضي البصرة أحد الأعلام. روى عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه والشمبي وعطاء وعكرمة. وعنه منصور شيخه وشعبة وعبد الرزاق. قلت: وأبو يوسف وخلق.

قلت: روى له الخمسة والبخاري في الأدب.

قال أبو حاتم: إذا قال حدثنا فهو صالح لا نرتاب ني حفظه وصدقه. مات سنة ١٤٧ – من

(٤) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، أبو إبراهيم المدني، نزيل الطائف.

روى عن أبيه عن جده وطاوس وعن الربيع بنت معوذ وطائفة، وعنه عمرو بن دينار وقتادة والزهري وأبوب وخلق.

قال القطان: إذا روى عن الثقات فهو ثقة يحتج به. أخرج له الأربعة والبخاري في جزء قراءته. مات سنة ١١٨ – خلاصة.

(a) هو عمرو بن الشريد بن سويد الثقفى أبو الوليد الطائفي.

روى عن أبيه وأبي رافع، وعنه إبراهيم بن ميسرة وبكير بن الأشج، وثقه العجلي.

روى له الخمسة والترمذي في الشمسائل. قلت: وشريد بن سويد الثقفي شهد بيعة السرضوان، له أحاديث، انفرد له مسلم بحديثين. روى عنه ابنه عمرو وأبو سلمة بن عبدالرحس - من الخلاصة.

(٦) أعرجه النسالي وابن ماجه والطحاوي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن

الحبرنا أبو حنيفة عن أبي أمية (١) عن المسور بن مخرمة أو عن سعد بن مالك رضى الله عنهم قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ الجَارِ أَحَقُّ بِسَقِيهِ ﴿ أَنَّ

الشريد عن أبيه، ولفظه أن رجلا قال: يا رسول الله أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا للجوار. فقال: «الجوار أحق بسقبه ما كان»

وأخرجه البخاري عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع.

(١) هو عبد الكريم بن قيس أبو المحارق أبو أمية البصري المعلم. روى عن أنس وعمرو بن سعيد ابن العاص وطاوس وحسان بن بلال وحبان بن جزء وعبد الله بن الحارث ونافع وأبي الزبير المكي، وعنه عطاء وبحاهد وهما من شيوخه ومحمد بن إسحاق وابن جريج وأبو حنيفة وابن أبي ليلي ومالك وحماد بن سلمة والثوري وإسرائيل وشريك وابن عيينة.

روى له البخاري تعليقًا ومسلم متابعًا والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود في مسائل أحمد، ضعفوه، مات سنة ١٢٦،

(٢) قلت: وأخرجه الإمام أبو يوسف في آثاره أيضًا عن الإمام عن عبد الكريم عن المسور عن أبي رافع وأخرجه الإمام محمد في كتاب الشفعة من والأصل، وفي كتاب والحجة، وفي كتاب «الآثار» أيضًا. وفيه عن رافع، وأخرجه الحسن بن زياد أيضًا عنه في مسنده.

وأخرجه أبو محمد الحارثي في مسنده عن الإمام بطرق كثيرة وبين صوابها من خطئها. وأخرجه الكلاعي من طريق الوهبي وطلحة بن محمد والقاضي أبو بكر بن خسرو في مسانيدهم عنه.

قلت: وأخرجه البخاري عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع، وكذلك الطحاوي عن ابن عبينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبي فقال: انطلق بنا إلى سعد، فأتينا سعد ابن أبي وقاص في داره فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتين في داره؟ فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة. فقال: سبحان الله! لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار نقدًا، ولولا أني سعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ أَحَقُّ بِسَقِّبِهِ مَا بِعِتْكُ.

قلت: واختلف فيه على الإمام والصحيح ما أخرجه أبو يوسف، ومن أخرج مثله، بين ذلك الحارثي. ورافع مولى سعد، ورافع بن عديج وهم. والسقب: القرب، والصاد لغة، وهما مصدرا: سقبت الدار، وصقبت. والصاقب: القريب.

ومعنى الحديث: الجار أحق بسقبه: أي أن الجار أحق بالشفعة إذا كان جارًا ملاصفًا. والباء من صلة أحق لا للتسبيب - كذا في المغرب \*.

النسائي (۲۰/۷)، والشافعي في مسنده (ص۱۸۲)، وابن الجارود في المنتقى (ص۱۹۲)، والترمذي (٢٥٢/٣)، والمبخاري (٧٨٧/٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٤/٤)، والبيهقي (١٠٥/٦)، والمارقطني (٢٢٢/٤)، وأبوداود (٢٨٦/٣)، وابن ماجه (٨٣٣/٢)، واس حبان (١١/١١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٩٢/٤).

## باب المزارعة \*

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا أتخطى الرَّجل الرجل أرضًا مزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع أو أعطى نخلا أو شجرًا معاملة بالنصف، أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن أبا حنيفة على كان يقول: هذا كله باطل(١) لأنه استأجره بشيء مجهول.

يقول: أرأيت لو لم يخرج من ذلك شيء أليس كان عمله ذلك بغير أجر؟

وإنما قياس هذا عندنا مع الأثر، ألا ترى أن الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة بالنصف ، ولا بأس بذلك ؟ وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب الله وعن عبدالله بن مسعود وعن عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنهم أعطوا مالا مضاربة (٢٠). وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص، وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهما كانا يعطيان أرضهما بالربع

<sup>(</sup>١) وحجة الإمام حديث جابر «نهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة». أخرجه مسلم وحديث رافع بن خديج عند مسلم وغيره\*.

وحديث ثابت بن الضحاك وأن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس جا» أخرجه مسلمه...

والمخابرة هي المزارعة ومن شاء زيادة الاطلاع فليراجع مبسوط السرخسي، فإنه أكثر في هذا الباب وجاء فيه بما لا مزيد عليه.

وأخرج أحاديث الباب وأصحاب السنن، والبيهقي واستوعبهاههه.

 <sup>(</sup>۲) قلت: أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، والطحاوي من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس رضي عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم، والبيهقي من حديث ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) وقد مر ما روي عنهم مع نخريج الأثار.

انظر: المبسوط للسرخسي(٢٣/٢٣)، وبدائع الصنائع (١٨٠/٦).

<sup>\*</sup> رواه مسلم (۱۱۷۶/۳) ۱۱۷۷، ۱۱۸۶) ، والنسائي (۳۷/۷، ۶۸، ۲۲۳، ۲۷۰) ، والشافعي في مسنده (ص۱٤٥).

<sup>\*\*\*</sup> رواه مسلم (۱۱۸۳/۳)، والدارمي (۲۵۰/۳).

<sup>\*\*\*\*</sup> انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ (٢٠٥/٢)، وتلخيص الحبير له (٩/٣)، ونصب الراية للزيلمي (١٨٠/٤).

<sup>(</sup>۱) أخرج الطحاوي [2/ ۱۱٤] ، عن موسى بن طلحة، قال: أقطع عثمان ﴿ نَفُرُا من أصحاب النبي ﴿ عبد الله بن مسعود، والزبير بن العوام، وسعد بن مالك، وأسامة، فكان جاري منهم سعد بن مالك وابن مسعود يدفعان أرضهما بالثلث والربع، وفي رواية عنه: أقطع عبد الله أرضاه وأقطع سعدًا أرضًا وأقطع حبابًا ﴿ فَعَلَم عبد الله الرضاه وأقطع سهيبًا أرضًا فكلا جاري كانا يزارعان بالثلث والربع. وأخرج عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب الله بعث يعلى بن منية الى المين فأمره أن يعطيهم الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث، وإن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان النعل والكرم على أن لعمر ثاثين ولهم الثلث. وأخرج عن أبي جعفر محمد بن على أنه قال: كان أبو بكر الصديق ﴿ يعطى الأرض على الشطر.

انظر :الاستحراج لأحكام الخراج لابن رجب الحنبلي (ص ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٣٣)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٩٩/٨).

<sup>\*</sup> انظر: الاستخراج (ص١٢٩)

<sup>\*\*\*</sup> رواه ابن أبي شبية في المصنف (٤٧٢/٦).

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا ادعى الرجل الدعوى قبل رجل في دار أو دين أو غير ذلك فأنكر ذلك المدعى عليه الدعوى ثم صالحه من الدعوى وهو منكر لذلك، فإن أبا حنيفة شاكن يقول في هذا جائز. وبه ناخذ. وكان ابن أبي ليلى لا يجيز الصلح على الإنكار؟ وكان أبو حنيفة يقول: كيف لا يجوز هذا وأجوز ما يكون الصلح على الإنكار؟ وإذا وقع الإقرار لم يقع الصلح.

قال: وإذا صالح الرجل الطالب عن المطلوب والمطلوب متغيب، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: الصلح مردود لأن كان يقول: الصلح مردود لأن المطلوب متغيب عن الطالب. وكذلك لو أخر عنه دينًا عليه وهو متغيب كان قولهما جميعًا على ما وصفت لك.

قال: وإذا صالح الرجل الرجل (1) أو باع بيعًا أو أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك، فإن أبا حنيفة فله كان يقول: ذلك كله جائز ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه (1). وبه نأخذ (7). وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل البينة على الإكراه وأرد ذلك عليه. وقال أبو يوسف (1): إذا كان الإكراه في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الإكراه. وتفسير ذلك أن رجلا لو شهر على رجل سيفًا فقال: لتقرن أو لأقتلنك فقال: أقبل منه البينة على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار.

<sup>(</sup>١) زاد السرخسي: عن صلح

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة السرخسي: البينة بأنه أكرهه

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل والظاهر أنه من سهو الناسخ لأن قول أبي يوسف يأتي بعد، أو اتفق هو معه في صورة واحدة كما بينه السرخسي، واختلف في أخرى فبينه بقوله: وقال أبو يوسف الخ.

<sup>(</sup>٤) وفي المبسوط: وقال أبو يوسف وعمد إلخ. قال وهذه تنبني على ما بينا في كتاب الإكراه أن عند أبي حنيفة الإكراه إنها يتحقق من السلطان فإكراه الرعية ليس بإكراه. وعندهما يتحقق الإكراه ممن يكون قادرًا على إيقاع ما هدد به، سلطانًا كان أو غيره، فيقولان الثابت بالبينة بالمعاينة ولو غائبًا، أو أكره من عامله على ذلك، لم يعتنع نفوذه عند أبي حنيفة وعندهما يمتنع نفوذه فكذلك إذا ثبت بالبينة إلا أن عندهما إنها تقبل البينة على هذا إذا كان في موضعه بأن يتصور الإكراه من مثله له، وعند ابن أبي ليلى تقبل بينته على ذلك على كل حال لأنه أثبت السبب المبطل للعفد وللدفع بصفة اللزوم بالبينة، والثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم. ولو ساعده الخصم على ذلك بطل الصلح والبيع، فكذلك إذا ثبت بالبينة.

انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف (ص٤٥٥، ٥٧١)، (ص٠٦٠، ٦٠٣).

قال: وإذا المحتصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحبه بعد ما قاما من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو بجحد ذلك، فإن أبا حنيفة على كان يقول: ذلك جائز، وبه نأخذ (1).

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا إقرار لمن خاصم إلا عندي، ولا صلح لهما إلا عندي. قال: وإذا اصطلح الرجلان على حكم يحكم بينهما فقضى بينهما بقضاء مخالف لرأي القاضي فارتفعا إلى ذلك القاضي ، فإن أبا حنيفة فلك كان يقول: ينبغي لدلك القاضي أن يبطل حكمه ويستقبل الحكم بينهما. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: حكمه عليهما جائز.

<sup>(</sup>١) وهذا متفى عليه عند علمائنا - أفاده السرخسي.

## اختلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلم باب الصدقة والهبة "

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها ثم قالت: أكرهني وجاءت على ذلك ببينة، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولُ: لا أَقْبَالِ بينتها وأمضى عليها ما فعلت من ذلك. وكان ابن أبي ليلي رحمه الله يقول: أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت (١).

قال: وإذا وهب الرجل هبة وقبضها الموهوب له وهي دار فيناها بناء وأعظم النفقة، أو كانت جارية صغيرة فأصلحها أوضعها حتى شبت وأدركت، فإن أبا حنيفة غين كان يقول: لا يرجع الواهب في شيء من ذلك ولا في كل هبة زادت عند صاحبها خيرًا، الا ترى أنه قد حدث فيها في ملك الموهوبة له شيء لم يكن في ملك الواهب؟ أرأيت إن ولدت الجارية ولدًا كان للواهب أن يرجع فيه ولم يهبه له ولم يملكه قط؟ وسهذا نأخذ (١). وكان ابن أبي ليلي يقول: له أن يرجع في ذلك كله وفي الولد.

قال: وإذا وهب الرجل جارية لابنه، وابنه كبير وهو في عياله، فإن أبا حنيفة غلثه

<sup>(</sup>١) قلت: روى الإمام محمد في «الأصل» عن على الله قال: إذا وهبت المرأة لزوجها هبة فإن شاءت رجعت فيها إذا هي ادعت أنه استكرهها، وإن وهب هو لها شيئًا فليس له أن يرجع في الحبة. قال السرخسي في ابتداء كتاب الهبة من مبسوطه بعدما نقل هذا الأثر: وليس مراده الفرق بينهما في الرجوع بحكم الزوجية وإنها مراده أن الدعوى من المرأة -أنها كانت مكرهة- مسموعة. ومن الزوج لا، لاعتبار الظاهر. فالظاهر أن الزوج يتمكن من إكراه زوجته، والمرأة لا تتمكن من إكراه زوجها. والظاهر أن المرأة تخاف على نفسها من جهة الزوج بما يثبت به الإكراه من الضرب والحبس والزوج لا يخاف ذلك من جهة امرأته، وفيه دليل أن الهبة من المكره لا تصع لأن شرط صحة الهبة تمام الرضا والإكراه يعدم الرضا. قلت: وهذا دليل ابن أبي ليلي ولم يبين دليل الإمام وصاحبيه ولا مذهبهم.

<sup>(</sup>٢) وهي متفق عليها بين علمائنا وهي مذكورة في المبسوط في كتاب الهبة (ج ١٢ ص ٨٣) قال: وهذا إذا كان ما بني بحيث يعد زيادة، فإن كان لا يعد زيادة كالأري أو يعد نقصانًا كالتنور في الكاشانة فإنه لا يمنع الرجوع لانعلمام المانع وهو زيادة مالية الموهوب بزيادة في عينه. وفي المغرب: الأري: هو المعلف عند العامة، وهو مراد الفقهاء. وتستعار الأواري بالمكان لما يتخذ في الحوانيت من تلك الأحياز للحبوب غيرها كما يستعار بحياض الماء في الحمام. والكاشانة: الطرز وقيل: بيت الصيف بالفارسية كالقيطون الصيفي عندنا.

انظر: وسائل الأسلاف إلى مسائل الخلاف (ص٦٦، ٤١٢).

اختلاف ابي حنيفة وابن أبي ليلى

قال: وإذا وهب الرجل دارًا لرجلين أو متاعًا وذلك المتاع مما يقاسم فقبضاه جميعًا، فإن أبا حتيفة ﷺ كان يقول: لا تجوز تلك الهية إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته، وكان ابن أبي ليلى يقول: الهية جائزة. وبه ناخذ "ا. وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز، وقال أبو يوسف: هما سواء.

قال: وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له. فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: الحبة في هذا باطلة ولا تجوز. وبه نأخذ (").

ومن حجته في ذلك أنه قال: لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة. بلغنا عن أبي بكر الله يحل الله عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جذاذ عشرين وسقا أن من نخل له بالعالية (١) فلما حضره الموت قال لعائشة: إنك لم تكوني قبضته وإنها هو مال الوارث (١).

<sup>(</sup>١) وهو قول محمد أيضًا. والمسألة في (ص ٥١ ج ١٢) في كتاب الهبة من المبسوط. واستدل فقال: لأنه لابد من نوع ولاية له ليجعل قبضه بذلك كقبض الموهوب له ولا ولاية له عليهم بعد البلوغ وإن كان يعولهم، ألا ترى أن الغني يعول بعض المساكين فينفق عليهم ثم لو تصدق عليهم لا يتم ذلك إلا بالإعلام ما لم يسلمه إليه؟ وذكرت المسألة في (ص ٢١) أيضًا من هذا المحلد.

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد أيضًا. والمسألة في (ص ٦٧ ج ١٢) من المبسوط.

<sup>(</sup>٣) والمسألة متفق عليها وهي في (ص ٦٩ ج ١٢) من المبسوط.

<sup>(</sup>٤) في المغرب: نحله كذا: أي أعطاه بطيبة من نفسه من غير عوض. ومنه حديث أبي بكر فيث أنه نحل عائشة رضى الله عنها الخ والنحل والنحلة: العطية.

<sup>(°)</sup> الجذاذ بضم الجيم وبكسرها وبمعجمتين وبمهملتين: ما قطع من الشيء. قال الزرقاني: هو صفة للشمر من جذ إذا قطع. يعني أن ذلك يجذ منها.

وقال الأصمعي: هذه أرض جاد مائة وسق أي يجد ذلك منها. فهو صفة النحل التي وهبها شربها، يريد نخلا يجد منها عشرون وسقا، والوسق ستون صاعا.

<sup>(</sup>٦) قال المولى على القاري: أي بقرية من العوالي حول المدينة.

<sup>(</sup>٧) قلت: أخرجه الإمام محمد في «الأصل» والإمام مالك في «الموطأ» عن الزهري عن عروة على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالمالية، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز على فقرًا منك، وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، فإحا اليوم مال وارث، وإنها هم أحواك وأحتاك فاقتسموه على كتاب الله. قالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنها هي أسماء فمن الأحرى؟ قال: ذو بطن حارجة أراها جارية، فولدت جارية.

فصار بين الورثة لأنها لم تكن قبضته. وكان إبراهيم يقول: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: وإذا كانت الدار بين رحلين فوهب مقبوضة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: وهذه معلومة وهذه جائزة. وإذا وهب أحدهما لصاحبه نصيبه فهذا قبض منه للهبة، وهذه معلومة وهذه جائزة. وإذا وهب الرجلان دارًا لرجل فقبضها فهو جائز في قول أبي حتيفة فالله، ولا يفسد الهبة أنها كانت لاثنين. وبه نأخذ.

قال: وإذا وهب الرجل للرجل الهبة وقبضها دارًا أو أرضًا ثم عوضه بعد ذلك منها عوضًا وقبض الواهب، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: ذلك جائز ولا يكون فيه شفعة. وبه نأخذ (1). وليس هذا بمنزلة الشراء. وكان ابن أبي ليلى يقول: هذا بمنزلة الشراء ويأخذ الشفيع بالشفعة بقيمة العوض. ولا يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة بعد العوض في قولما جميعًا.

قال: وإذا وهب الرجل للرجل هبة في مرضه فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: الهبة في هذا باطلة لا تجوز. وبه نأخذ. قال: ولا تكون له وصية إلا أن يكون ذلك في ذكر وصيته (٢٠). وكان ابن أبي ليلى يقول: هي جائزة من الثلث. حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح (٢) عن ابن عباس رضي الله

كذلك أخرجه الطحاوي، وقال فيه: بالغابة. وأخرجه عن حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن مسروق: كان أبو بكر الصديق قد أعطى عائشة نحلة، فلما مرض قال لها: اجعليه في الميراث. وأخرجه البيهقي من طريق مالك ويونس بن يزيد بسند الموطأ والطحاوي ولفظهما، ومن طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، ومن طريق حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها. \*

<sup>(</sup>١) وهو قول محمد أيضًا. والمسألة في باب الشفعة في الهبة من المحلد (١٤) من المبسوط.

<sup>(</sup>٢) والمسألة متفق عليها عند أصحابنا وهي لي ص ١٠٢ من المجلد ١٢ من المبسوط.

<sup>(</sup>٣) عظاء بن أبي رباح القرشي مولاهم الجندي اليماني نزيل مكة، أحد الققهاء والأثمة. روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلا، وعن أسامة وعائشة وأبي هريرة وأم سلمة وعروة وطائفة. وعنه أيوب وحبيب وجعفر بن محمد وجرير وابن جريج. كان ثقة. عالمًا، كثير الحديث، انتهت إليه الفتوى بمكة. وهو من رواة الستة. مات سنة ١١٤.

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٨٨/٤)، وعنتصر اختلاف العلماء (٢٩٢/٤، ٢٥٢، ٤٥٠، والبيهقي في الكبرى (١٦٩/٦).

عنهما قال: «لا نجوز الصدقة إلا مقبوضة» "أحدثنا الأعمش" عن إبراهبم" قال: والصدقة إذا علمت جازت، والهبة لا نتجوز إلا مقبوضة» ". وكان أبو حنيفة علم يأخذ بقول ابن عباس رضى الله عنهما في الصدقة. وهو قول أبي يوسف علم.

(٤) وأخرجه في الآثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم وعن الإمام عن الهيثم عن شريح مثله.

<sup>(</sup>١) قال البيهقي: وروينا عن عثمان وابن عمر وابن عباس أنهم قالوا: لا تجوز الصدقة حتى تقبض، وعن معاذ وشريح أنهما كانا لا يجيزانها حتى تقبض. وأخرج عن يحيى بن يعمر عن أبي موسى عن عمر «الإنحال ميراث ما لم يقبض» وحديث أبي بكر في نحلة التمر يدل على ذلك.

<sup>(</sup>٢) هو سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي مولاهم الكوني، أحد الأعلام الحفاظ والقراء. رأى أنا، وروى عن ابن أبي أوفى وعكرمة وزيد بن وهب وأبي وائل وإبراهيم النحمي والتيمي والشعبي وخلق. وعنه أبو إسحاق والحكم من شيوحه وسليمان التيمي من أقرانه وسفيان وشعبة وزائدة ووكيع وخلق. مات سنة ١٤٨هـ عن أربع وشائين سنة. قلت: هو من رواة الستة والأثبات الحفاظ العدول.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الققيه، يرسل كثيرًا، وروى عن علقمة والأسود وهمام بن الحارث وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق وأبي وائل وعائشة أم المؤمنين. وقيل مرسل عنها. وعنه الحكم ومنصور والأعمش وابن عون وزبيد وحماد وخلق. وروى له الستة. كان لا يتكلم إلا إذا سئل. قال المغيرة: كنا نهابه كما يهاب الأمير، كان يتوفى الشهرة ولا يجلس إلى الأسطوانة قال ابن معين: مراسيل إبراهيم أحب إلى من مراسيل الشعبي. قال ابن عبد البر: «كل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول، فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح» وذكر بعد ذلك كلام إبراهيم النخعي الذي خرجه الترمذي في العلل من جامعه وهو أن الأعمش قال: «قلت لإبراهيم النخعي أمند لي عن عبد الله بن مسعود، فقال إبراهيم: إذا حدثتك عن رجل عن عبد الله فهو الذي سيت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ثم قال ابن عبد البر: إلى هذا الذي سيت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غير واحد عن عبد الله. ثم قال ابن عبد البر: إلى هذا يذل على أن مراسيل النخعي أقوى من مسانيده، وهو لعمري كذلك إلا أن إبراهيم ليس بمعيار على غيره» نقله ابن رجب في شرح علل الترمذي. قال الشعبي: ما ترك إبراهيم بعده أعنه منه مات سنة ٩٦ وقيل ٥٥ وولد سنة ٥٠ وقيل ٤١ هؤه.

<sup>\*</sup> ورواه الشيباني ني الحجة (٩٤/٣).

باب في الوديعة "

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا استودع الرجل رجلا وديعة فقال المستودع: أمرتني ان ادفعها إلى فلان فدفعتها إليه، [وقال رب الوديعة: كذبت لم آمرك] (أ) قال أبو حنيفة ﷺ: فالقول (أ) قول رب الوديعة، والمستودع ضامن، وجذا نأخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: القول قول المستودع ولا ضمان عليه وعليه اليمين.

قال: وإذا استودع الرجل الرجل وديعة فجاء آخر يدعيها معه، فقال المستودع: لا أدري أيكما استودعني هذه الوديعة؟ وأبي أن يحلف لهما وليس لواحد منهما بينة، فإن أبا حنيفة فلى كان يقول: يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفين ويضمن لهما أخرى مثلها بينهما، لأنه أتلف ما استودع بجهالته (1) ألا ترى أنه لو قال: هذا استودعنيها ثم قال: أخطأت بل هو هذا كان عليه أن يدفع الوديعة إلى الذي أقر له بها أولا ويضمن للآخر مثل ذلك (2) لأن قوله أتلفه، وكذلك الأول إنما أتلفه هو بجهله. وبهذا نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلى يقول في الأول: ليس عليه شيء والوديعة والمضاربة بينهما نصفان (٧).

قال: وإذا استودع الرجل وديعة فاستودعها المستودع غيره [في غير عياله] (^) فإن أبا حنيفة على كان يقول: هو ضامن لأنه خالف وجذا نأخذ (^). وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه.

<sup>(</sup>١) زيادة من كتاب الوديعة من «الأصل».

<sup>(</sup>٢) وفي بعض نسخ «الأصل» في كتاب الوديعة: فإن أبا حنيفة كان يقول القول، والباقي سواء.

<sup>(</sup>٣) وفي بعض نسخ «الأصل» وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد.

<sup>(</sup>٤) وفي نسخة بجهله.

<sup>(</sup>٥) وفي نسخة مثلها.

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة «الأصل» وبه أخذ أبو يوسف ومحمد.

 <sup>(</sup>٧) كذا في الأصل. وفي بعض نسخ كتاب الوديعة من «الأصل»: والوديعة بينهما، وهو الصواب، فلعل لفظ المضارية أدرجه الناسخ سهوًا.

<sup>(</sup>A) زيادة من «الأصل»

<sup>(</sup>٩) وفي بعض نسخ كتاب الوديعة: وبه أخذ أبو يوسف ومحمد وزاد بعده: وقال أبو حنيفة: لا يضمن الآخر ان هلكت الوديعة عنده. وقال أبو يوسف ومحمد: لرب الوديعة أن يضمن الآخر، فإن ضمنه يرجع على الأول، وإن ضمن الأول لم يرجع على الآخر.

انظر : بدائع الصنائع (۲/۱۲/۷).

قال: وإذا مات الرجل وعليه دين معروف وقبله وديعة ١٦ بغير عينها، فإن أبا حنيمة ر كان يقول: جميع ما ترك بين الغرماء وصاحب الوديعة بالحصص. ومهذا نأخذ الله وكان ابن أبي ليلي يقول: هو للغرماء وليس لصاحب الوديعة شيء لأن الوديعة شيء ميول ليس بشيء بعينه (<sup>۱</sup>). وقال أبو حنيفة: فإن كانت الوديعة بعينها فهي لصاحب الوديعة إذا علم ذلك، وكذلك قال ابن أبي ليلي. حدثنا أبو حنيفة عن حماد (1) عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة وعليه دين: إنهم يتحاصون الغرماء وأصحاب الوديعة (°). حدثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر (١)، وعطاء مثل ذلك. حدثنا الحجاج عن الحكم عن إبراهيم مثله.

<sup>(</sup>١) وفي نسخة «الأصل» وعنده وديعة.

<sup>(</sup>٢) وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد - «الأصل».

<sup>(</sup>٣) وفي بعض نسخ كتاب الوديعة: لأن الوديعة بحهولة وليست بشيء بعينه.

<sup>(</sup>٤) هو حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري، أبو إسماعيل الكوني الفقيه، روى عن أنس وأبي واثل وأبراهيم النجعي وخلق. وعنه ابنه إساعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر وشعبة، وتفقهوا به. روى له الخمسة، والبخاري علق له قوله، وأخرج عنه ني الأدب. ولقه النسائي وغيره. مسات سنة

<sup>(</sup>٥) وأحرجه في الآثار أيضًا [ص ١٦٠] ولفظه أنه قال في المضاربة والوديعة والدين سواء في مال المبت يتحاصون جميعًا. وأخرجه الإمام محمد أيضًا في آثاره وزاد في آخره: إذا لم تعرفا بأعيانهما المضاربة والوديعة. قال: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) هو محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب الإمام المشهور بالباقر أبو جمعر الهاشي الملني. روى عن أبيه وأبي سعيد وجابر وابن عمر وطائفة. وعنه جعفر والزهري وعنول بن راشد وخلق. وروى له الستة. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. توفي سنة ١١٤.

باب في الرهن \*

قال أبو يوسف: ولو ارتهن الرجل رهنًا فوضعه على يدي عدل برضا صاحبه فهلك من عند العدل وقيمته والدين سواء، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: الرهن بما فيه وقد بطل الدين. وبه ناخذ (۱). وكان ابن أبي ليلي يقول: الدين على الراهن كما هو والرهن من ماله الأنه لم يكن في يدي المرتهن إنما كان موضوعًا على يدي غيره.

قال: وإذا مات الراهن وعليه دين والرهن على يدي عدل، فإن أبا حنيفة ولله كان يقول: المرتهن أحق مهذا الرهن من الغرماء. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: الرهن بين الغرماء والمرتهن بالحصص على قدر أموالهم (١). وإذ كان الرهن في يدي المرتهن فهو أحق به من الغرماء وقولهما جميعًا فيه واحد.

قال: وإذا رهن الرجل الرجل دارًا ثم استحق منها شقص وقد قبضها المرتهن، فإن أبا حنيفة في كان يقول: الرهن باطل لا يجوز. ومهذا نأخذ (٢) حفظي عنه في كل رهن فاسد وقع فاسدًا فصاحب المال أحق به حتى يستوفي ماله يباع لدينه. وكان ابن أبي ليلى يقول: ما بقي من الدار فهو رهن بالحق. وقال أبو حنيفة فله: وكيف يكون ذلك وإنها كان رهنه نصيبًا غير مقسوم؟

قال: وإذا وضع الرجل الرهن على يدي عدل وسلطه على بيعه عند محل الأجل ثم مات الراهن، فإن أبا حنيفة هذه كان يقول: للعدل أن يبيع الرهن، ولو كان موت الراهن يبطل ببعه لأبطل الرهن. وبه نأخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس له أن يبيع وقد بطل الرهن وصار بين الغرماء، وللمسلط أن يبيعه في مرض الراهن ويكون للمرتهن خاصة في قياس قوله.

قال: وإذا ارتهن الرجل دارًا ثم أجرها بإذن الراهن، فإن أبا حنيفة ره كان يقول:

<sup>(</sup>١) والمسألة متفق عليها، وهي في كتاب الرهن (ص ٧٧ ج ٢١) من مبسوط السرخسي.

<sup>(</sup>٢) والمسألة في (ص ٧٨ ج ٢١) من مبسوط السرخسي.

<sup>(</sup>٣) والمسألة متفق عليها بين أصحابنا وهي في (ص ٧١ ج ٢١) من العبسوط.

<sup>(</sup>٤) وهو قول محمد أيضًا. والمسألة في ص ٨٠ ج ٢١ من السيسوط.

انظر: الهذاية شرح البداية (١٥٦/٤) ، والمبسوط (٢١/٩٨) والدار المحتار لابن عابدين (٦/ ٥٠٢).

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قد خرجت من الرهن حين أذن له أن يؤجرها وصارت بمنزلة العارية. وبه نأخذ الله وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: هي رهن على حالها والغلة للمرتهن قضاء من حقه.

# باب الحوالة والكفالة في الدين \*

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا كان لرجل على رجل دين فكفل له به عنه رجل، فإن ابا حنيفة ﷺ كان يقول: للطالب أن يأخذ أيهما شاء، فإن كانت حوالة لم يكن له أن يأخذ الذي أحاله لأنه قد أبرأه. وجهذا نأخذ (أ).

وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس له أن يأخذ الذي عليه الأصل فيهما جبيعًا لأنه حيث قبل منه الكفيل فقد أبرأه من المال إلا أن يكون المال قد توى قبل الكفيل فيرجع به على الذي عليه الأصل، وإن كان كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه كان له أن يأخذ إيهما شاء في قولهما جبيعًا.

قال: وإذا أخذ الرجل من الرجل كفيلا بنفسه ثم أخذ منه بعد ذلك آخر بنفسه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: هما كفيلان جميعًا. وبه نأخذ (").

وكان ابن أبي ليلي يقول: قد برئ الكفيل الأول حين أخذ الكفيل الآخر(١٠).

قال: وإذا كفل الرجل للرجل بدين غير مسمى. فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: هو له ضامن. وجذا نأخذ.

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز عليه الضمان في ذلك لأنه ضمن شيئًا مجهولا غير مسمى، وهو أن يقول الرجل للرجل: أضمن ما قضى لك به القاضي عليه من شيء

 <sup>(</sup>۱) وهي متفق عليها بين أصحابنا. وذكرت في باب رهن الحيوان من المبسوط مع اختلاف ابن أبي
 ليلى في ص ۱۰۸ ج ۲۱.

<sup>(</sup>٢) وهذه المسألة في كتاب الكفالة في (ص ١٢٦ ج ٢٠) باب الكفالة بالأعيان، وهي متفق عليها بين أصحابنا. وذكرها السرخسي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى من كتابه أيضًا في ج ٣٠ ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد أيضًا، أفاده سياق قول السرحسي حيث لم يذكر حلافه.

<sup>(</sup>٤) قال السرخسي في (ص ١٧٠ ج ١٩) من مبسوطه محتجًا لابن أبي ليلى: لأن الطالب يصير معرضًا عن كفالته حين اشتغل بأحد كفيل آخر، وهذا فاسد فإنه يأخذ الكفيل الثاني بقصد زيادة التوثق فلا يصير مبرئًا للكفيل الأول. ولا منافاة بين الكفالتين فالمستحق على كل واحد منهما الإحضار ولا يبعد أن يكون إحضاره في شيء واحد مستحقًا على شخصين.

<sup>\*</sup> انظر: الجامع الصغير للشيباني (ص٣٧٨)، والمبسوط(٢٠/٢٥)٠

وما كان لك عليه من حتى وما شهد لك به الشهود، وما أشبه هذا، فهو بحهول "".

قال: وإذا ضمن الرجل دين ميت بعد موته وسماه ولم يترك الميت وفاء ولا شيئا ولا قليلا ولا كثيرًا، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا ضمان على الكفيل لأن الدين قد توى. وكان ابن أبي ليلى يقول: الكفيل ضامن. وبه نأخذ (١). وقال أبو حنيفة الله ترك شيئًا ضمن الكفيل بقدر ما ترك، وإن كان ترك وفاء فهو ضامن لجميع ما تكفل به.

قال: وإذا كفل العبد المأذون له في التجارة، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: كفالته باطلة لأنها معروف وليس يجوز له المعروف. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: كفالته جائزة لأنها من التجارة (أ) وإذا أفلس المحتال عليه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا يرجع على الذي أحاله حتى يموت المحتال عليه ولا يترك مالا (أ). وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: له أن يرجع إذا أفلس. وجذا نأخذ (٥).

<sup>(</sup>۱) قال السرخسي: ولكنا نقول: الجهالة لا تعنع صحة الالتزام ولكنها جهالة تفضي إلى المنازعة وهذه الجهالة لا تفضي إلى تمكن المنازعة، فإن الطالب لا يطالب الكفيل إلا بما ثبت له على الأصيل، ولا تتمكن المنازعة بعد ما ثبت له الحق على الأصيل بالحجة أو بعد ما قضى القاضي به عليه. ثم الالتزام بالكفالة بمنزلة الالتزام بالإقرار فإنه ليس بمقابلة عوض يجب للكفيل على الطالب، وجهالة المقر به لا تمنع صحة الإقرار فكذلك جهالة المكفول به.

 <sup>(</sup>٢) قال السرخسي في (ص ١٤٧ ج ٣٠) ثم ذكر مسألة الكفالة عن الميت المفلس وبينا أن قول ابن
 أبي ليلى فيه كقول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) قال السرخسي: ولكنا نقول: لا تصح كفالة المأذون في حالة رقه لأن الحاجز وهو الرق قائم وإنما انفك الحجر عنه بالإذن فيما هو تجارة أو من توابع التجارة والكفالة ليست بهذه الصفة فإن التجار يتحرزون عن الكفالة غاية التحرز. لهذا قيل: «الكفالة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وأخرها غرامة» فبقي محجورًا عنه على ما كان قبل الإذن، ثم الكفالة بمنزلة الإقراض فإنه تبرع في الالتزام وإن كان عند الأداء يرجع كما أن المقرض تبرع بأداء المال وإن كان له حق الرجوع في المال، والعبد المأذون لا يملك الإقراض في حق مولاه فكذلك الكفالة.

<sup>(</sup>٤) قال السرخسي في (ص ٤٧ ج ٢٠) من مبسوطه: وحجتنا في ذلك حديث عثمان على موقوفًا ومرفوعًا في المحتال عليه يموت مفلسًا قال: يعود الدين إلى ذمة المحيل، لا توى على مال امرئ مسلم. والمعنى فيه أن هذه براءة بالنقل فإذا لم يسلم له حقه من المحيل الذي انتقل إليه يعود حقه إلى الحمل الذي انتقل حقه عنه، كما لو اشترى بالدين شيعًا أو صالح من الدين على عين.

<sup>(</sup>٥) قال في المبسوط (ص ٤٧ ج ٢٠): وعلى قول أبي يوسف وعمد رحمهما الله يقول بأن الحوالة تبرئ المحيل براءة مطلقة فلا يعود المال إليه بحال. وقال في ص ١٤٨ ج ٣٠: وهو بناء على ما سبق أن عند ابن أبي ليلى التغليس والحجر يتحقق وقوله فيه كقولهما أو أبلغ منه، لأن عنده بعد التغليس والحبس لا ينفذ عتق المديون في عبده فتحقق التوى بالتغليس على قوله. وإذا توى المال على المحتال عليه كان للطالب أن يرجع على المحيل لقوله عليه السلام «لا توى على مال امرئ

قال: وإذا وكل الرجل رجلا في شيء فأراد الوكيل أن يوكل بذلك غيره، فإن أبا حنيفة رقي كان يقول: ليس له ذلك إلا أن يكون صاحبه أمره أن يوكل بذلك غيره. وبه ناعذ (1). وكان ابن أبي ليلي يقول: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، فأما إذا كان صحيحًا حاضرًا فلا. قال أبو حنيفة: وكيف يكون له أن يوكل غيره ولم يرض ماحيه بخصومة غيره وإنما رضى بخصومته؟!

قال: وإذا وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: إقراره جائز. قال محمد: وبه ناحذ. وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود، فإقراره باطل ويخرج من الخصومة. وقال أبو يوسف: إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه (٢٠). وكان ابن أبي ليلي يقول: إقراره باطل.

قال: وإذا وكل رجل رجلا في قصاص أو حد، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا تقبل في ذلك وكالة (٢). وبه نأحذ. وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال: أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر المدعى. وقال أبو يوسف: لا أقبل البينة إلا من المدعى ولا أقبل في ذلك وكيلا. وكان ابن أبي ليلي يقول: تقبل في ذلك الوكالة.

قال: وإذا كانت في يدي رجل دار فادعاها رجل فقال الذي هي في يديه وكلني بها فلان لرجل غائب أقوم له عليها، فإن أبا حنيفة رها، كان يقول: لا أصدقه إلا أن يأتي على

مسلم، فأما على قول أبي حنيفة التوى لا يتحقق لأن التوى أن يهلك عين الشيء أو محله الذي كان قائمًا به، والدين لا يتصور هلاكه حقيقة ومحله قائم بعد الإفلاس ببقاء الذمة محلا صالحًا لالتزام الحقوق، وإنما يتأخر الاستبقاء بالإفلاس وهذا تأخير يزول ساعة فساعة لأن المال غاد، وراثح، بخلاف ما إذا مات فإن محل الدين خرج من أن يكون صالحًا لالتزام الحقوق، وإنما يتأخر الاستيفاء في أحكام الدنيا، بخلاف ما لو جحد وحلف، لأن الدين هناك صار تاويًا حكمًا حتى انقطع طريق الوصول إليه عن بينة أو إقرار الخصم.

<sup>(</sup>١) وهو قول محمد أيضًا - أفاده السرخسي.

<sup>(</sup>٢) وهذا قوله الأول ثم رجع فقال: يصع إقراره في بحلس القاضي، وفي غير بحلس القاضي إقراره باطل. والمسألة ني (ص ٤ ج ١٩) من المبسوط.

<sup>(</sup>٢) قال في المبسوط (ص ٩ ج ١٩): والمراد التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص فإن التوكيل باستيفاء الحدود باطل بالاتفاق.

ذلك ببينة وأجعله خصمًا. وبه نأخذ (١).

وقال أبو يوسف رحمه الله بعد: إن كان متهمًا أيضًا لم أقبل منه بينة وجعلته خصمًا إلا أن يأتي بشهود أعرفهم.

وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل منه وأصدقه ولا نجعل بينهما خصومة. وكان ابن أبي ليلى بعد ذلك يقول: إذا اتهمته سألته البينة على الوكالة فإن لم يقم البينة جعلته خصمًا.

قال: وإذا كان للرجل على الرجل مال فجاء رجل فقال: قد وكلني بقبضه منك فلان، فقال الذي عليه المال: صدقت، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: أجبره على أن يعطيه إياه، وبه نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أجبره على ذلك إلا أن يقيم بينة

<sup>(</sup>١) وبه قال الإمام محمد أيضًا. والمسألة في كتاب الدعوى (ص ٣٧ ج ١٧) من المبسوط، ولفظه: ولو ادعى عينًا في يد رجل أنه له وقال الذي هو في يديه: أودعنيه فلان أو أعارنيه أو وكلني بحفظه، لم يخرج من خصومة المدعي إلا أن يقيم البينة على ما قال عندنا، قال: ولنا أن هذه البينة تثبت أمرين: أحدهما الملك للغائب والحاضر ليس بخصم فيه.

والثاني دفع خصومة المدعي عنه وهو خصم في ذلك فكانت مقبولة فيما وجدت فيكون خصمًا فيه الخ.

قال: وعن أبي يوسف إن كان ذو اليد رجلا معروفًا بالحيل لم تندفع الخصومة عنه بإقامة البينة، وإن كان صالحًا تندفع الخصومة عنه. رجع إلى هذا حين ابتلي بالقضاء وعرف أحوال الناس فقال: قد يحتال المحتال ويدفع ماله إلى من يريد شراء، ويأمر من يودعه علانية حتى إذا ادعاه إنسان يقيم البينة على أنه مودع ليدفع الخصومة عن نفسه، ومقصوده من ذلك الإضرار بالمدعي ليتعذر عليه إثبات حقه بالبينة فلا تندفع الخصومة عنه إذا كان متهمًا بمثل هذه الحيلة، قال المسرخسي: فإن شهد شهود ذي اليد أنه أودعه رجل لا يعرفه لم تندفع الخصومة عنه، فلعل ذلك الرجل هو الذي حضر ينازعه، وليس في هذه الشهادة ما يوجب دفع الخصومة إلى قول عمد لا قال الشهود: أودعه رجل نعرفه بوجهه إذا رأيناه ولا نعرفه باسمه ونسبه، فعلى قول عمد لا تندفع الخصومة عنه، وعند أبي حنيفة تندفع الخصومة عنه – ذكره في الجامع ثم ذكر حجتهما.

<sup>(</sup>٢) قال في العبسوط (ص ٨٦ ج ١٩) باب الوكالة في الدين: وإن أقر بالوكالة ثم أراد أن لا يدفع المال إليه، فإن الفاضي يقضي عليه بالمال للوكيل على ما بينا أن المديون يقضي الدين بملك نفسه، وهو إنما أقر بثبوت حق القبض له في ملكه وذلك جحد عليه إلا على قول ابن أبي ليلى رحمه الله فإنه يقول لا يجبره القاضي على الدفع إليه ولكن يقول له: أنت أعلم إن شنت فأعطه ولان شنت فاتركه، لأنه لم يثبت كونه نائبًا عن الطالب في حق القاضي، وولاية الإجبار بعد ثبوت كونه ثابتًا عنده، ولكن اقول: قد ثبت ذلك يخبر الوكيل وتصديق المطلوب إذ ليس هناك مكذب لهما، وكل خبر عند القاضي محمول على الصدق ما لم يأت له معارض، ولكن إذا حصر مكذب لهما، وكل خبر عند القاضي محمول على الصدق ما لم يأت له معارض، ولكن إذا حصر

قال: وإذا وكل الرجل رجلا في شيء، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول: لا تثبت وكالته إلا أن يأتي معه بخصم. وبه ناخذ "، وكان ابن أبي لبلى يقول: تقبل بينته على الوكالة ونثبتها له وليس معه خصم. وقد كان أبو يوسف رحمه الله إذا جاءه رجل قد عرفه يريد أن يغيب فقال: هذا وكيلي في كل حق لي يخاصم فيه، قبل ذلك وأثبت وكالته، وإذا تغيب الخصم وكل له وكيلا وقضى عليه.

قال: وإذا وكل رجل رجلا بكل قليل وكثير، فإن أبا حنيفة فتقد كان يقول: لا يجوز بيعه لأنه لم يوكله بالبيع إلا أن يقول: ما صنعت من شيء فهو جائز. وبه ناخذ ". وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا وكله في كل قليل وكثير فباع دارًا أو غير ذلك كان جائزًا قال: وإذا وكلت المرأة وكيلا بالخصومة وهي حاضرة، فإن أبا حنيفة فتق كان يقول: لا أتبل إلا أن يرضى الخصم. وكان ابن أبي ليلى يقول: نقبل ذلك ونجيزه. وبه نأخذ ".

الطالب وأنكر الوكالة رجع على الغريم بمائه إلح. وإن أنكر المطلوب الوكالة فقال الوكيل استحلفه أنه ما وكلني ليستحلفه على ذلك فإن حلف برئ وإن نكل عن اليمين قضيت عليه بالمال للوكيل الخ. ثم ذكر عن الخصاف قال: لا يحلف المطلوب على الوكالة في قول أبي حنيفة، وفي قولهما يحلف على العلم، ثم ذكر دليله ودليلهما.

<sup>(</sup>١) وهي في (ص ١٠ ج ١٩) من المبسوط.

<sup>(</sup>٢) والمسألة متفق عليها بين أصحابنا وهي في باب الوكالة في الدين ص ٧٠ ج ١٩ قال: وإذا وكله في كل قليل وكثير هو له فهو وكيل بالحفظ وليس بوكيل في تقاض ولا شراء ولا بيع إلا في قول ابن أي ليلى رحمه الله فإنه يقول: ظاهر لفظه يتضمن ذلك، فإنه من القليل والكثير الذي أه أن يباشره بولايته في ماله. ولكنا نقول: قد عرفنا يقينًا أنه لم يرد بهذا اللفظ جميع ما له أن يفعله، ولمنا يثبت بهذا اللفظ القدر المتيقن والمتيقن به هو الحفظ فلا يملك إلا ذلك بمنزلة قوله وكلتك بمالي.

 <sup>(</sup>٣) قال في المبسوط ص ٧ ج ١٩: وكان أبو يوسف رحمه الله يقول أولا: للمرأة أن توكل بذلك،
 بكرًا كانت أو ثيبًا، إذا لم يكن مروءة. وفي قوله الآخر وهو قول محمد: الرجل والمرأة سواء في ذلك لهم التوكيل بغير رضا الخصم الخ.

# باب في الدين

قال أبو يوسف في: وإذا كان على الرجل دين وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها، فإن أبا حتيفة في كان يقول: ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص، وبه ناحذ (١). وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس لصاحب الوديعة شيء إلا أن يعرف وديعته بعينها، فتكون له خاصة. وقال أبو حنيفة في: هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت: قد هلكت، ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيلاً ذهبت فيه؟ وكذلك كل مال أصله أمانة. وبه ناخذ.

قال: وإذا أقر الرجل في مرضه الذي مات فيه بدين وعليه دين بشهود في صحته وليس له وفاء، فإن أبا حنيفة فله كان يقول: يبدأ بالدين المعروف الذي في صحته، فإن فضل عنهم شيء كان للذين أقر لهم في المرض بالحصص، ألا ترى أنه حين مرض أنه ليس يملك من ماله شيئًا، ولا تجوز وصيته فيه لما عليه من الدين؟ فكذلك إقراره له. وبه نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: هو مصدق فيما أقر به، والذي أقر له في الصحة والمرض سواء.

<sup>(</sup>۱) وفي مبسوط السرخسي في كتاب الوديعة (ص ۱۲۹ ج ۱۱): «وإن مات الرجل وعليه دين وعنده وديعة ومضاربة وبضاعة فإن عرفت بأعيانها فأربابها أحق بها من الفرماء الأن حق الفرماء بعد موت المديون يتعلق بماله دون مال سائر الناس. وكما كانوا أحق بها في حياة المديون فكذلك بعد موته «وإن لم تعرف بأعيانها قسم المال بالحصص، وأصحاب الوديعة والمضاربة والبضاعة بمنزلة الفرماء عندنا» وعلى قول ابن أبي ليلى الفرماء أحق بجميع التركة. وأصل المسألة أن الأمين إذا مات بحملا للأمانة فالأمانة تصير دينًا في تركته عندنا، لأنه بالتجهيل صار متملكًا، فإن اليد المجهولة عند الموت تقلب يد ملك إلخ.

<sup>(</sup>٢) قلت: المسألة في (ص ٢٦ ج ١٨) باب الإقرار في المرض من المبسوط قال: ولو كان عليه دين في الصحة وأقر في مرضه بدين أو وديعة كان دين الصحة مقدمًا على ما أقر به في المرض عندنا. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله: ما أقر به في الصحة والمرض فهو سواء. ثم ذكر حجيج كليهما وبسط ورجع دليل الإمام ثم قال «ولو استقرض في مرضه مالا أو اشترى شيئًا وعاين الشهود قبضه ذلك فهذا يحاص غرماء الصحة لأنه لا تعكن التهمة فيما يثبت بمعاينة الشهود. وليس فيه إبطأل حق الغرماء عن شيء بل فيه تحويل حقهم من محل إلى محل يعد له فظهر هذا السبب في ابطأل حق الغرماء عن شيء بل فيه تحويل حقهم من محل إلى على يعد له فظهر هذا السبب في بيعًا فهو كذلك» لأنه بالقبض تم ملكه فكان من جملة تركته عند موته يتعلق به حق جميع غرمائه إلح.

انظر: الحجة (٢٥/٣)، والمبسوط (ص٥٢/٤٥).

قال: وإذا استدانت المرأة وزوجها غائب، فإن أبا حنيفة بنتج كان يقول: أفرض لها على زوجها نفقة مثلها في غيبته. ثم رجع عن ذلك فقال: لا شيء لها وهي متطوعة فيما أنفقت والدين عليها خاصة (1). وكان ابن أبي ليلى لا يفرض لها نفقة إلا فيما يستقبل. وكذلك بلغنا عن شريح (1) ومهذا نأخذ.

قال: وإذا كان لرجل على رجل مال وله عليه مثله، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: هو قصاص، وبه نأخذ (٦). وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يكون قصاصًا إلا أن يتراضيا به. فإن كان لأحدهما على صاحبه مال مخالف لذلك لم يكن ذلك قصاصًا في قولهما جميعًا.

قال وإذا أقر وارث بدين وفي نصيبه وفاء بذلك الدين، فإن أبا حنيفة فله كان يقول: يستوفي الغريم من ذلك الوارث المقر جميع ماله من نصيبه، لأنه لا ميراث له حتى يقضي الدين، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إنما يدخل عليه من الدين بقدر نصيبه من الميراث، فإن كان هو وأخ له دخل عليه النصف، وإن كانوا ثلاثة دخل عليه الثلث، والشاهد عنده منهم وحده بمنزلة المقر، وإن كانا اثنين جازت شهادتهما في جميع الميراث في قولهما جميعًا إذا كانا عدلين، فإن لم يكونا عدلين كان ذلك في انصبائهما على ما فسرنا من قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى.

<sup>(</sup>۱) قال في المبسوط (ص ١٨٤ ج ٥): «وكذلك لو استدانت عليه قبل قضاء القاضي أو التراضي» لأنه ليس لها عليه ولاية الاستدانة وإنما ولايتها على نفسها فما استدانت يكون في ذمتها، وإنفاقها مما استدانت كإنفاقها من سائر أملاكها «فلا ترجع بشيء من ذلك على الزوج إلا أن يكون القاضي فرض لها عليه نفقة كل شهر أو صالحته على نفقة كل شهر ثم غاب أو حبس للنفقة فاستدانت عليه أولم تستدن أخذته بنفقة ما مضى» لأن حقها تأكد بقضاء القاضي أو بالصلح عن تراض، فإن ولايته على نفسه في الالتزام فوق ولاية القاضي في الإلزام. وذكر عن شريح قال: «أيما امرأة استدانت على زوجها وهو غائب فإنما استدانت على نفسها» وإنما أراد به إذا لم يفرض القاضي لها النفقة أو فرض لها ولم يأمرها بالاستدانة على زوجها فأما إذا أمرها بالاستدانة على زوجها فأما إذا أمرها بالاستدانة على الزوج، لأن للقاضي عليه ولاية، فأمرها بالاستدانة عليه كأمر الزوج بنفسه، قال «وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا أجيز القرض عليه إذا كان غائبًا» لأن القرض عليه إذا كان غائبًا ولاس للقاضى ولاية الإلزام على الغائب.

<sup>(</sup>٢) قلت: أخرجه الإمام محمد في «الأصل» في النفقات كما ذكر فوق. وأخرجه في كتاب الحجة على أهل المدينة عن أبي كدينة يحيى بن المهلب عن مطرف بن طريف عن عامر الشعبي عن شريح أنه قال: إذا ادانت المرأة على روجها لم يؤخذ به. ثم قال عامر: أرأيت لو مات على من هو عليها حيا وميثًا؟ وأخرجه عن سفيان الثوري عن معن عن الشعبي قال: قال شريح ليس عليه شيء إلا أن يكون أمرها «يعني المرأة إذا أنفقت وزوجها غائب» بدين أو أنفقت من مالها. (ص ٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) وهو قول محمد أيضًا – أفاده في المختصر الكافي.

قال: وإذا كتب الرجل بقرض في ذكر حتى ثم أقام بينة أن أصله كان مضاربة، فإن أبا حنيفة راك يقول: آخذه به وإقراره على نفسه بالقرض أصدق من دعواه. وبه نَاخِذَ. وَكَانَ ابْنِ أَبِي لَيْلِي يَقُولُ: أَبْطُلُهُ عَنْهُ وَأَجْعَلُهُ عَلَيْهِ مَضَارِبَةً وَهُو فَيْهِ أَمْينَ. وإذا أقام الرجل على الرجل البينة بمال في ذكر حق من شيء جائز فأقام الذي عليه الدين البينة أنه من ربا، وأنه قد أقر أنه قد كتب ذكر حق من شيء جائز، فإن أبا حنيفة ﴿ لَيْ كَانَ يَقُولُ: لا أقبل منه المخرج ويلزمه المال بإقراره أنه شن شيء جائز. وبه نأخذ (¹). وكان ابن أبي ليلي يقبل منه البينة على ذلك ويرده إلى رأس المال.

قال: وإذا أقر الرجل بمال في ذكر حق من بيع(") ثم قال بعد ذلك: لم أقبض العبيم ولم تشهد عليه بينة بقبضه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: المال له لازم ولا ألتفت إلى قوله(٢). وكان ابن أبي ليلي يقول: لا يلزمه شيء من المال حتى يأتي الطالب بالبينة أنه قد قبض المتاع الذي به عليه ذكر الحق. وقال أبو يوسف رحمه الله: أسأل الذي له الحق أبعت هذا؟ فإن قال: نعم. قلت: فأقم البينة على أنك قد وفيته متاعه، فإن قال الطالب: لم أبعه شيئًا لزمه المال.

قال: وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم وجاء عليه بالبينة فشهد أحد شاهديه بالألف وشهد الآخر بألفين، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا شهادة لهما لأنهما قد اختلفا. وكان ابن أبي ليلي يجيز من ذلك ألف درهم ويقضى بها للطالب. وبه نأخذ (1). ولو شهد

<sup>(</sup>١) وهو قول أصحابنا جميعًا. قال السرخسي: واستحسن ابن أبي ليلي في الفصلين جميعًا، لأنه وجد في ذلك عرفًا ظاهرًا بين الناس أنهم يكتبون القرض للاحتياط، وإن كانوا دفعوا المال مضاربة، ويقرون بئسن المتاع وإن كان أصل المعاملة قرضًا والزيادة ربا شرط عليه. فللعرف الظاهر قال: تقبل بينته على ذلك، ولكن هذا ليس بقوي، فهذا العرف يدل على شهادة الظاهر له وذلك دليل قبول قوله مع يمينه لا دليل قبول بينته، وبالاتفاق لا يقبل قوله مع يمينه لما سبق من الإقرار فكذلك لا تقبل بينته.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط بمال في صك حق من شن بيع.

<sup>(</sup>٣) قال السرخسي: فقد بينا هذه المسألة في كتاب البيوع أن على قول أبي حنيفة ومحمد لا يصدق وصل أم فصل، وني قول أبي يوسف الأول إن وصل صدق، وإن فصل لا يصدق. ثم رجع فقال: إذا فصل يسأل المقر له عن سبب وجوب العال، فإن أقر أنه من شن بيع فالقول قول العقر إني لم أقبض المبيع، وهو قول محمد.

 <sup>(</sup>٤) كذا أبي الأصل ولعل الصواب فرض المسألة في دعوى الألفين، أأن مسألة دعوى الألف منفق عليها بين الإمام وصاحبيه.

قال في البدائع (ص ۲۷۸ ج ٦): إذا ادعى رجل على رجل ألفى درهم وأقام شاهدين شهد أحدهما بألفين والأخر بألف لا تقبل عند أي حنيفة رحمه الله أصلاً، وعندهما تقبل على الألف.

أحدهما بألف وشهد الأخر بألف وخسمائة كانت شهادة الألف حائزة في قوفها جبعا. وإنها أجاز هذا أبو حنيفة لأنه كان يقول: قد سمى الشاهدان جبيعًا ألفًا وقال الأحر خسمائة فصارت هذه مفصولة من الألف.

قال: وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة نفسه في دين أو شراء أو بيع، فإن أبا حنيفة فللله كان يقول: لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان. وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب فلله ". وبه نأخذ". وكان ابن أبي ليلى يقول: أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد. وكذلك بلغنا عن شريع "

ولو كان المدعي يدعى ألفًا وخسمائة فشهد أحلهما بألف وخسمائة والآخر بألف تقبل على الألف بالإجماع. ثم ذكر دلائل القولين كليهما إلى أن قال: ولو ادعى ألفًا فشهد أحلهما بالألف والآخر بألفين لا تقبل على الألف بالإجماع، لأن المدعي كذب أحد شاهديه في بعض ما شهد به فأوجب ذلك تهمة في الباقي فلا تقبل إلا إذا وفق فقال: كان لي عليه ألفان إلا أنه قد قضائي ألفًا ولم يعلم به الشاهد فيقبل. وكذا لو ادعى ألفًا فشهد أحلهما بها والآخر بألف وخسمائة لا أما قضائي خمسمائة ولم يعلم بها المناهد فتقبل، لأنه إذ وفق فقل: كان لي عليه ألف وخسمائة إلا أنه قضائي خمسمائة ولم يعلم بها الشاهد فتقبل، لأنه إذ وفق فقد زال الاختلاف المانع من القول.

وفي المبسوط (ص ١٧٥ ج ١٦): فإن كان المدعي يدعي ألفا فقد أكذب الذي شهد على ألف وخسسائة فلا تقبل شهادتهما له إلا أن يوفق فيقول: كان أصل حقى ألفًا وخسسائة لكن استوفيت خسسائة أو أبرأته منها ولم يعلم به هذا الشاهد فحينئذ تقبل شهادتهما على الألف، لأنه وفق بتوفيق صحيح محتمل. قلت: فلعل قوله «وبه نأخذ» أدرجه الناسخ هنا سهوًا منه ومحله بعد قوله «لأنهما قد اختلفا» أو زيادته من سهو الناسخ، والله أعلم.

(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه [٣٣٩/٨] عن على ظلى ولفظه: «لا يجوز على شهادة المبت إلا رجلان» وروى ابن أبي شيبة [٥٥٤/٤] عن الشعبي أنه قال: «لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين» \*.

(٢) ذكرت هذه المسألة في ضمن الاحتجاج في (ص ١٣٨ ج ١٦) من المبسوط في شرح قول الحاكم: «وإن شهد رجلان على شهادة رجلين جاز عندنا» الخ وهو قوله: «وليس هذا كما لو شهد أحدهما على شهادة نفسه لأن الشاهد على شهادة نفسه لا يصلح أن يكون شاهد الفرع في تلك الحادثة» الخ. ولم أجد ذكرها مستقلا كما ذكر ههنا، والله أعلم.

(٣) هو شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية أبو أمية الكندي الكوفي، مخضرم، ولي أعمر الكوفة فقضى بها ستين سنة. وكان من جلة العلماء وأذكى العالم. وروى عن على وابن مسعود، وعنه الشعبي وأبو وائل. روى له النسائي والبخاري في الصحيح وفي الأدب. قال الشعبي: كان أعلم الناس بالقضاء. مات سنة ٨٠ عن ١١٠ سنة، وقيل عن ١٢٠ سنة.

انظر: نصب الرابة (٨٧/٤).

و إبراهيم،

قال: وإذا شهد الشهود على دار أنها لفلان مات وتركها ميراثًا بين فلان وفلان، فإن أبا حنيفة ره كان يقول: إن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غير هؤلاء جازت الشهادة. وبه نأخذ(١). وكان ابن أبي ليلي يقول: لا تجوز شهادتهم إذا قالوا: لا نعلم له وارثًا غير هؤلاء حتى يثبتوا ذلك فيقولوا: لا وارث له غيرهم، وإذا جاء وارث غيرهم ببينة أدخله معهم ني الميراث. ولم تبطل شهادة الأولين في قولهما.

قال: وإذا شهد الشهود على زنا قديم أو سرقة قديمة، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يقول: يدرأ الحد في ذلك، ويقضى بالمال وينظر في المهر لأنه قد وطئ فإذا لم يقم الحد بالوطء فلابد من مهر. وكذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب ﴿ أَنهُ قَالَ: ﴿ أَيمَا قُومُ شَهِدُوا على حد لم يشهدوا عند حضرة ذلك فإنما شهدوا على ضغن(١) فلا شهادة لهم»(١). وبه نَاخِذُ ''. وكان ابن أبي ليلي يقول: أقبل شهادتهم وأمضى الحد.فأما السكران فإن أتي به وهو غير سكران فلا حد عليه (٥)، وإن كان أخذ وهو سكران فلم يرتفع إلى الوالي حتى ذهب السكر عنه إلا أنه في يدي الشرط أو عامل الوالى فإنه يحد.

قال: وإذا شهد الشهود عند القاضى بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقال: أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق، فإن أبا حنيفة ﴿ كان يقول: لا أقبل الجرح على مثل هذا. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقبله. فأما غير

<sup>(</sup>١) وهذه المسألة في (ص ١٥٢ ج ١٦) قال بعد ما ذكر دليل ابن أبي ليلي ولكنا نقول: قولهم لا وارث له غيره نفي لا طريق لهم إلى معرفة ذلك فلو كلفهم القاضي أن يشهدوا بذلك لكلفهم على ذلك شططًا وحملهم على الكذب، وإليه أشار في الكتاب فقال: من قبل أن هذا عيب يحملهم القاضي عليه، أو قال عنت يحملهم القاضي عليه وهو يعلم أنهم يشهدون بما لا يعلمون، وإن قالوا: لا نعلم له وارثًا غيره فهذا يكفى. وعلى قول ابن أبي ليلي لا يكفى لأن هذا ليس من الشهادة في شيء فإنهم يشهدون بما يعلمون لا بما لا يعلمون. وكما أنهم لا يعلمون ذلك فالقاضي لا يعلم الخ.

<sup>(</sup>٢) الضغن: الحقد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام محمد في كتاب الحدود من «الأصل».

<sup>(</sup>٤) والمسألة متفق عليها عندنا. أفاده السرخسي وقال: قد بينا المسألة في الحدود.

<sup>(</sup>٥) واحتج له السرخسي فقال لانعدام العلة الموجبة للحـــد. قال: ولكنا نقول: الموجب للحـــد هو الشرب إلى غاية الـــــكر، ولا ينعدم ذلك وإن زال ما به من السكر إلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف فإنهما يشترطان بقاء الرائحة لإقامة الحد عليه، وعند محمد لا يشترط ذلك. وقد بيناه في الجدود.

اختلاف أبي حنيفة وأبن أبي ليلى

. ذلك من محدود في قذف أو شريك أو عبد فهما يقبلان في هذا الجرح جميعًا. وحفظي عن أبي يوسف أنه قال بعد: يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه واثق به.

قال؛ وإذا شهد الوصي للوارث الكبير على الميت بدين أو صدقة في دار أو هبة أو شراء، فإن أبا حنيفة هلك كان يقول: لا يجوز ذلك. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو حائر. وبه نأخذ. وإذا شهد الوصي على غير الميت للوارث الكبير بشيء له خاصة فشهادته جائزة في قولهما جميعًا.

قال: وإذا ادعى رجل دينًا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل(١) عليه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته. وبه نأخذ (١).

وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز شهادته. وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز، لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم. وقال أبو يوسف: أصحاب الوصايا والفرماء سواء، لا تجوز شهادة بعضهم لبعض.

قال: وإذا شهد الرجل لامرأته، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا تجوز شهادته لها. وكذلك بلغنا عن شريح (أ). وجذا نأخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: شهادته لها جائزة. قال: وإذا شهد الرجل على شهادة وهو صحيح البصر ثم عمى فذهب بصره، فإن

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط لرجل آخر.

<sup>(</sup>٢) وهو قول أصحابنا كلهم - أفاده السرخسي.

<sup>(</sup>٣) قلت أخرجه أبو يوسف في آثاره عن الإمام عن الحيثم عن عامر عن شريح وأنه كسان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته. ولا المرأة لزوجها، ولا الشريك لشريكه، ولا السيد لعبده، ولا ارجسل لأبيه ولا أب لابنه، ولا الأعمى، ولا المحدود في قذف وأخرجه الحسن بن زياد أيضًا عنه في مسنده، وأخرجه طلحة بن محمد من طريق العقرئ عنه وابن خسرو من طريق ابن زياد والكلاعي عن الوهبي عنه. وأخرجه محمد في آثاره ومبسوطه وليس فيه ذكر الأعمى، وليس في رواية الأثار ذكر السيد، ولا ذكر الأعمى. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شببة في مصنفيهما، قلت: قال في تخريج الهداية ويقال: إن الخصاف أخرجه بإسناده مرفوعًا، قلت: وذكره السرخسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، وذكر سند حديث خصاف القارئ في شرح المختصر فقال: عن صالح بن زريق عن مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد بن زياد الشامي شرح المختصر فقال: عن عائمة عن النبي نظر: ولا يجوز شهادة الولد لوائده، ولا المرأة لورجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا السيد لعبده، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره».

<sup>(</sup>٤) قلت: وبه أخذ محمد أيضًا وحجتهم في (ص ١٢٣ ج ١٦) من المبسوط ولم يذكر فبه خلاف ابن أي ليلي.

أبا حنيفة وَللهُ كان يقول: لا تجوز شهادته تلك إذا شهد بها (١). بلغنا عن على بن أبي طالب ﴿ أَنَّهُ أَنَّهُ رِدْ شَهَادَةً أَعْمَى شَهِدْ عَنْدُهُ ( أ ). وكان ابن أبي ليلي يقول: شهادته جائزة. وبه نأخذ، وإذا كان شيء لا يحتاج أن يقف عليه.

قال: وإذا أقر الرجل بالزنا أربع مرات في مقام واحد عند القاضي، فإن أبا حنيفة عَلَىٰ كَانَ يَقُولُ: هَذَا عَنْدَي بَمَنْزُلَةُ مَرَةً وَاحْدَةً وَلَا حَدْ عَلَيْهِ فَي هَذَا. وَبِه نَأْخَذُ (\*). بَلْغَنَا عن رسول الله ﷺ أن ماعز بن مالك ﷺ أتاه فأقر عنده بالزنا فرده، ثم أتاه الثانية فأقر عنده فرده، ثم أتاه الثالثة فأقر عنده فرده، ثم أتاه الرابعة فأقر عنده فسأل قومه: هل تنكرون من عقله شيئًا؟ قالوا: لا، فأمر به فرجم (١٠).

وبه ناخذ. وكان ابن أبي ليلي يقيم الحد إذا أقر أربع مرات في مقام واحد.

قال: وإذا أقر الرجل بالزنا عند غير قاض أربع مرات، فإن أبا حنيفة ر كان لا يرى ذلك شيئًا ولا يحده. وبه ناخذ (°). وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا قامت عليه الشهود بذلك أحده.

قال: وإذا رجع الرجل عن شهادته بالزنا وقد رجم صاحبه بها، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: يضرب الحد ويغرم ربع الدية. وبه ناخذ (١). وكان ابن أبي ليلي يقول: أقتله،

<sup>(</sup>١) قلت: وهو قول محمد أيضًا والمسألة ذكرت في كتاب الشهادة (ص ١٣٠ ج ١٦) من مبسوط السرخسي مع خلاف أمي يوسف وحججه وحججهما ولم يذكر قول ابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٢) قلت: أخرجه محمد في شهادات «الأصل» عنه أنه شهد عنده أعمى فقالت أخت المشهود عليه إنه أعمى فذكر ذلك لعلى الله فرد شهادته. قال محمد: وبه نأخذ وأخرج عبد الرزاق عن الأسود بن قيس عن أشياحه أن عليًا لم يجز شهادة الأعمى في سرقة.

<sup>(</sup>٣) قلت: المسألة في (ص ٩١ ج ٩) في باب الإقرار بالزنا، وهي متفق عليها بين أصحابنا. واحتج السرخسي لهم بما لا مزيد عليه وجمع اختلاف روايات الحديث الذي ذكره هنا وبين معانيها ووفق بينها فراجعه إن شئت زيادة الإطلاع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه هو في خراجه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه في آثاره عن الإمام عن علقمة عن ابن بريدة عن أبيه والحارثي من طريق أبي يوسف وابن المبارك وأسد بن عمرو الحماني والمقرئ وعدة من أصحاب الإمام عنه عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه. وأخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة، وروياه،وأحمد في مسنده عن يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه: كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية - الحديث.

 <sup>(</sup>٥) وهو قول محمد أيضًا.

<sup>(</sup>٦) قلت: ذكرت هذا المسألة في كتاب الحدود (ص ١٠٤ ج ٩) من المبسوط مختصرة قال: «وإن شهد خسنة على رجل بالزنا والإحصان فرجم ثم رجع واحد فلا شيء عليه لبقاء حجة تامة فإن رجع آخر غرما ربع الدية لأن الباقي على الشهادة من يستحق بشهادته ثلاثة أرباع النفس

وان رجعوا أربعتهم فتلتهم ولا نغرمهم الدية، فإن رجع ثلاثة في قول أبي حنيفة بثيب ضربوا الحد وغرم كل واحد منهم ربع الدية.

قال: وإذا شهد الشهود عند القاضي على عبد وحلوه ووصفوه وهو في بلدة أخرى فكتب القاضي شهادتهم على ذلك، فإن أبا حنيفة هلي كان يقول: لا أقبل ذلك ولا أدفع اليه العبد، لأن الحلية قد توافق الحلية وهو ينتفع بالعبد حتى يأتي به إلى القاضي الذي كتب له، أرايت لو كانت جارية جميلة والرجل غير أمين أكنت أبعث بها معه؟ وكان ابن أبي ليلى يقول: يختم في عنق العبد ويأخذ من الذي جاء بالكتاب كفيلا ثم يبعث به إلى القاضي، فإذا جاءه العبد والكتاب الثاني دعا الشهود، فإن شهدوا أنه عبده أبراً كفيله وقضى بالعبد أنه له وكتب له بذلك كتابًا إلى القاضي الذي أخذ منه الكفيل حتى يبرئ كفيله، وبه نأخذ.

قال: وإذا شهد الرجل من أهل الكوفة شهادة فعدل بمكة وكتب بها قاضي مكة إلى قاضي الكوفة الى قاضي مصره بالشهادة وزكي هناك وكتب بذلك إلى قاضي الكوفة فشهد قوم من أهل الكوفة أن هذا الشاهد فاسق، فإن أبا حنيفة هم كان يقول: شهادتهم لا تقبل عليه أنه فاسق. وبه نأخذ (1) وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: نرد شهادته ويقبل قولهم.

ويحدان جميعًا لأنه لم يبق على الشهادة من تتم به الحجة وقد انفسخت الشهادة في حقهما بالرجوع فعليهما الحد» قلت: ولم يذكر باقي المسألة ولا قول ابن أبي ليلي.

<sup>(</sup>۱) قلت: وهو قول محمد أيضًا. أفاده السرحسي. وقد احتصر المسألة فقال: «إذا شهد قوم من أهل الكوفة أن ذلك المشاهد فاسق، فإن شهادتهم لا تكون مقبولة عندنا. وقال ابن أبي ليني: تغيل وترد شهادة المشاهد، لأن فسقه لو صار معلومًا للقاضي بخبر المخبر رد شهادته فإذا صار معلومًا له بشهادة الشهود أولى، ولأن الفسق مانع من العمل بشهادته إلى وجه قولنا أن المقصود به الشهادة النفي لا الإثبات والبينات للإثبات لا للنفي، وبيان الوصف أن المقصود نفي وجوب العمل بشهادته، وبه فارق الرق وإقامة الحد عليه، لأن تلك البينة تقوم لإثبات الرق عليه ولإثبات فعل القاضي في إقامة الحد عليه ثم يتضمن ذلك بطلان شهادته حكمًا. يوضحه أن صفة الفسق ليست بصفة لازمة، فإن الفاسق إذا ثاب لا يبقى فاسقًا، فالشاهد لا يعلم بقاء هذا الوصف فيه عند شهادته حقيقة وإنها يقول ذلك باستصحاب الحال وذلك يطلق له الخبر دون الشهادة فكان بحازمًا في هذه الشهادة، بخلاف الرق وإقامة الحد عليه، فإن ذلك صفة لازمة له فبجوز للشاهد أن يشهد على ذلك إذا كان قد علم سببه حقيقة، ولأن الفسق يثبت بأسباب يختف النف في بعضها فلعل الشاهد بذلك يعتمد بسبب عنده أن ذلك فسق وعند القاصي ليس بفسق، فلا يجوز له أن يعتمد مرد شهادته أنه فاسق بخلاف الرق وإقامة الحد عليه».

وقال أبو حنيفة ﷺ: لا ينبغي للقاضي أن يفعل ذلك، لأنه قد غاب عن الكوفة سنين فلا يدري ما احدث ولعله قد تاب.

قال: وإذا شهد شاهدان من اليهود على رجل من النصاري وشهد شاهدان مرر النصاري على رجل من اليهود، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ذلك جائز، لأن الكفر كله ملة واحدة. وبه ناخذ (١). وكان ابن أبي ليلي لا يجيز ذلك ويقول: لأنهما ملتان مختلفتان. وكان أبو حنيفة يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول: أهل الكفر بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي لا يورث بعضهم من بعض.

قال: وإذا شهد الشهود عند قاضي الكوفة على عبد وحلوه ووصفوه أنه لرجل، فإن أبا حنيفة ﷺ قال: لا أكتب له. وقال ابن أبي ليلي: أكتب له شهادتهم إلى قاضي البلد الذي فيه العبد، فيجمع القاضي الذي العبد في بلده بين الذي جاء بالكتاب وبين الذي عنده العبد، فإن كان للذي عنده العبد حجة وإلا بعث بالعبد مع الرجل الذي جاء بالكتاب مختومًا في عنقه وأخذ منه كفيلا بقيمته ويكتب إلى القاضي بجواب كتابه بذلك، فيجمع قاضي الكوفة بين البينة وبين العبد حتى يشهدوا عليه بعينه ثم يرده مع الذي جاء به

<sup>(</sup>١) وبه قال محمد. أفاده في المبسوط كتاب الشهادات (ص ١٣٣ ج ١٦) واحتج لهم بحجج كثيرة، منها «ورجم رسول الله ﷺ يهوديين زنيا بشهادة أربعة منهم». وعن أبي موسى ﷺ أن النبي ﷺ أجاز شهادة النصاري بعضهم على بعض. والسلف بجمعون على هذا، حتى قال يحيى بن أكثم: «تتبعت أقاويل السلف فلم أجد أحدًا منهم لم يجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إلا أني رأيت لربيعة فيه قولين. والمعنى فيه أن الكافر من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة كالمسلم. وبيان الوصف في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ ﴾ والمراد منه الولاية دون الموالاة، فإنه معطوف على قوله تعالى: ﴿ مَا لَكُم مِّن وَلَنيَتِهم مِّن شَيْءٍ ﴾ والدليل عليه أنها تصح الأنكحة فيما بينهم ولا نكاح إلا بولي» والمسلم إذا خطب إلى كتابي ابنته الصغيرة فزوجها منه جاز النكاح ولأن الكافر من أهل الولاية على نفسه وماله على الإطلاق فيكون من أهل الولاية على غيره عند وجود شرط تعدي ولايته إلى الفير والشهادة نوع ولاية فإذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة. قال: ولأن الكفر ملة واحدة عندنا.

قال تعالى: ﴿ هَنذَان خَصْمَان ٱخْتَصَمُوا فِي رَهِمْ ﴾ وقال: ﴿ لَكُرْ دِينُكُرْ وَلِيَ دِين ﴾ فعابد الحجر وعابد الوئن أهل ملة واحدة وإن اختلفت نحلهم، كالمسلمين هم أهل ملة واحدة وإن اختلفت مذاهبهم. قلت: روى ابن ماجه [٧٩٤/٢] عن جابر أن النبي ﷺ أجاز شهادة أهل الكتاب بعصهم على بعض \*. فهذا حجة على ابن أبي ليلي.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٥٦/٣): هذا إسناد ضعيف من أجل محالد بن سعيد، ورواه البيهقي في الكبرى من طريق محمد بن طريف فذكره بإسناده ومتنه (١٩٥/١٠).

إلى قاضي البلد الذي كان فيه العبد حتى يجمع بينه وبين خصمه ثم يمضي عليه القصاء ويسرأ كفيله. وبه نأخذ<sup>(۱)</sup>.

قال أبو يوسف ما لم تجئ تهمة أو أمر يستريبه من الغلام.

وإذا سافر الرجل المسلم فحضره الموت فأشهد على وصيته رجلين من أهل الكتاب، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا تجوز شهادتهما. وبه تأخذ " لقول الله عز وجل: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾. وكان ابن أبي ليلى يقول: ذلك جائز ".

وكان أبو حنيفة الله يرى على شاهد الزور تعزيرًا غير أنه يبعث به إلى سوقه إن كان سوقيًا، إلى مسجد قومه إن كان من العرب فيقول: القاضي يقرئكم السلام ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد زور فساحذروه وحذروه الناس. وذكر ذلك أن أبسو حنيفة عن

<sup>(</sup>١) وهذه المسألة مكررة، وقد مرت مثلها قبيل ذلك بتغيير يسير.

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد أيضًا - أفاده السرحسي.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام السرخسي: وهو قول شريح فإنه كان يقول: لا تقبل شهادة أهل الكتاب على
 المسلمين في شيء إلا في الوصية، ولا تقبل في الوصية إلا في حالة السفر.

وقد نقل ذلك عن إبراهيم لظاهر قوله تعالى: ﴿ ٱثْنَتَانِ ذَوَا عَذَلِ مِنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرَكُمْ ﴾ يعنى من غير أهل دينكم بدليل، قوله تعالى: ﴿ يَنأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَندَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ ولكن نقل عن إبراهيم أنه قال: هذه الآية منسوخة نسخها قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَذَلِ مَنكُمْ ﴾ .

وقد نقل عن عكرمة أن المراد من قوله تعالى: ﴿ أَوْ ءَاخُرَان مِنْ غَيْرَكُمْ ﴾ أو من غير قبيلتكم، وهذا لأن العداوة بين القبائل في الجاهلية كانت ظاهرة، فبين الله تعالى أنه لا معتبر بها بعد الإسلام، وأن شهادة بعضهم على بعض مقبولة. ألا ترى أن الله تعالى قال: ﴿ خَبُسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْدُ فَيُقْسِمُ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَى عَلَى يَعْلُونَ وَقَد صَحِ المسلمين الذين يصلون، وقد صح الحديث أن النبي عَلَيْ قال: «لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين فإن شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها » الح \*.

<sup>(</sup>٤) قلت: أخرجه الإمام محمد في آثاره عنه عن الهيثم عمن حدثه عن شريح، وروى ابن أبي شببة من طريق أبي حصين: كان شريح ببعث بشاهد الزور إلى مسجد قومه أو سوقه ويقول: إنا قد زيفنا شهادة هذا. وروى عبدالرزاق عن الثوري عن الجعد بن ذكوان: أبي شريح بشاهد رور فنزع عمامته عن رأسه وخفقه بالدرة خفقات وبعث به إلى المسجد يعرفه الناس. قلت: أخرج أبيهتمي عن علي بن الحسين قال: «كان علي إذا أخذ شاهد زور بعثه إلى عشيرته فقال: إن هذا شاهد زور فاعرفوه ثم خلى سبيله»

رواه ابن أبي شيبة (٣٣/٤)، وعبد الرزاق (١٢٩/٦) والدارقطني (١٩/٤). وابن الجوزي في التحقيق (٣٩/٤). وقال الدراقطني: فيه عمر بن راشد ليس بالقوي.

القاسم(١) عن شريح. وكان ابن أبي ليلي يقول: عليه التعزير ولا يبعث به ويضربه خسة وسبعين سوطًا. قال أبو يوسف: أعزره ولا أبلغ به أربعين سوطًا، ويطاف به، وقال أبه يوسف: بعد ذلك: أبلغ به خبسة وسبعين سوطًا (١).

قال: وإذا اختلف الشاهدان في الموطن الذي شهدا فيه(٢) فإن أبا حنيفة عِنْهُ، كان يقول: لا تعزرهما، ويقول: لأني لا أدري أيهما الصادق من الكاذب إذا كانا شهدا على فعل؟ فإن كانا شهدا على إقرار فإنه كان يقول: لا أدري لعلهما صادقان جميعًا وإن اختلفا في الإقرار. وبه نأخذ<sup>(١)</sup>. وكان ابن أبي ليلي يرد الشاهدين وربما ضربهما وعاقبهما. وكذلك لو خالف المدعى الشاهدين في قول أبي حنيفة راك فشهدا بأكثر مما ادعى، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا نضربهما ونتهم المدعى عليهما (°). وكان ابن أبي ليلي ربما

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله تصحيف الهيثم لأن الهيثم محتمل التصحيف إلى القسم على رسم الأقدمين، ولأن محمدًا رواه عنه عن الهيثم أو هو قاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي أبو عبدالرحمن قاضي الكوفة، وهو يروي عن أبيه وجابر بن سمرة، وعنه عمرو بن مرة وأبو إسحاق. وروى له الأربعة والبخاري. مات سنة ١١٠هـــ.

<sup>(</sup>٢) قال السرخسي في شهادات المبسوط ص ١٤٥ ج ١٦ : وقال أبو يوسف ومحمد: يعاقبه بالتعزير والحبس على قدر ما يرى حتى يظهر توبته ولا يبلغ بالتعزيرات سبعين سوطًا. وقال أبو يوسف بعد ذلك: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطًا. فهما استدلا بحديث عمر رها حيث قال في شاهد الزور: يضرب أربعين سوطًا ويسخم وجهه ويطاف به، إلا أن الدليل قد قام على انتساخ حكم التسخيم للوجه، فإن ذلك مثلة ونهي رسول الله ﷺ عن المثلة ولو بالكلب العقور، فبقي حكم التعزير الخ. وأبو حنيفة أخذ بقول شريح فإنه كان قاضيًا في زمن عمر وعلى رضى الله عنهما فما اشتهر من قضاياه كالمروي عنهما. ثم التشهير لمعنى النظر للمسلمين وذلك في حقهم. فأما التعزير لحق الله تعالى وذلك يسقط بالتوبة، وشاهد الزور من يقر على نفسه بذلك وإقراره على نفسه بذلك دليل توبته، فلهذا لا يعزر ويكتفي بالتشهير. ثم في التشهير نوع تعزير وهو تعزير لائق بجريمته، لأن بالشهادة لا يحصل له سوى ماء الوجه، وبالتشهير يذهب ماء وجهه عند الناس فكان هذا تعزيرًا لاثقًا بجريمته فيكتفي به، وما نقل عن عمر محمول على معنى السياسة إذا علم الإمام أنه لا ينزجر الا به، ألا ترى أنه ذكر تسخيم الوجه وذلك بالاتفاق بطريق السياسة إذا علم المصلحة فيه؟ فكذلك التعزير.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط: «وإذا اختلف الشاهدان في المواطن التي شهدا فيها على عمل أو غصب لم تقبل شهادتهما ولا يعزران على ذلك عندنا» إلخ.

<sup>(</sup>٤) استدل لهم في المبسوط فقال: «ولكنا نقول: لا ندري أيهما الكاذب منهما فضرب كل واحد منهما عبث ولابد من تقرر السبب في حقه حتى يجوز الإقدام على ضربه وذلك لا يوجد في حق كل واحد منهما».

 <sup>(</sup>٥) واحتج لهم السرخسي فقال: «ولكنا نقول: لعل السدعي هو الغالط والكاذب والشهود صادقون

قال: وإذا لم يطعن الخصم في الشاهد، فإن أبا حنيفة فللله كان يقول: لا يسأل القاضي عن الشاهد. وكان ابن أبي ليلى يقول: يسأل عنه، وجذا نأخذ (أ). وكان أبو حنيفة غلام لا يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض. وبه نأخذ (أ). وكان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض (أ).

في شهادتهم وبدون السبب لا تجب عليهم العقوبة وإن كان لا يعمل بشهادتهم لتكذيب المدعي إياهم».

<sup>(</sup>۱) قال في المبسوط: وهو قول أبي يوسف ومحمد لأن السؤال عن الشهود لصيانة قضائه فإنه ممنوع شرعًا من القضاء بشهادة الفاسق. وأبو حنيفة على يقول: العدالة ثابتة بظاهر الإسلام كما قال رسول الله ﷺ: «المسلمون عدول بعضهم على بعض» فيعتمد القاضي هذا الظاهر ما لم يطعن الخصم فإذا طعن اشتغل بالسؤال، لأن الظاهر من حال الطاعن أنه لا يكذب أيضًا فإنه مسلم. وقد بينا هذه السئالة بفصولها في: «أدب القاضي»

<sup>(</sup>٢) وهو قول محمد أيضًا – أفاده السرخسي بقوله: «عندنا»

<sup>(</sup>٣) زاد السرخسي بعده: في الجراحات وتتزيق الثياب التي تكون بينهم في الملاعب ما لم يتفرقوا، فإن كانوا تفرقوا لم تجز شهادتهم. ثم قال: ولكنا نقول: المعنى الذي لأجله لا تكون فم شهادة على البالغين انقطاع الولاية، فإن الصبي ليس من أهل الولاية على أحد. وهذا المعنى موجود في شهادة بعضهم على بعض، والضرورة التي اعتادوها لا تتحقق فإنا أمرنا أن سنعهم من الاجتماع للعب فتنفض هذه الضرورة بمنعنا إياهم عن ذلك.

باب في الأميان

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا ادعى الرجل على الرجل دعوى وجاء بالبينة، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا نرى عليه يمينًا مع شهوده. ومن حجته في ذلك أنه قال: بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» أن فلا نجعل على المدعى ما لم يجعل عليه رسول الله ﷺ، لا تحول اليمين عن الموضع الذي وضعها عليه النبي ﷺ. وبه نأخذ (أ).

وكان ابن أبي ليلى يقول: على المدعي اليمين مع شهوده، وإذا لم يكن له شهود لم يستحلفه وجعل اليمين على المدعى عليه، فإن قال المدعى عليه: أنا أرد اليمين عليه فإنه لا يرد اليمين عليه أن يتهمه فيرد اليمين عليه إذا كان كذلك، وهذا في الدين.

قال: وإذا ورث الرجل ميرانًا دارًا أو أرضًا أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستخلف الذي ذلك في يديه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقًا. وكذلك كان ابن أبي ليلى يقول أيضًا. وإنها جعل أبو حنيفة الله على هذا اليمين على علمه، لأن الميراث لزمه، إن شاء وإن أبي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه طلحة بن محمد من طريق أبي يوسف عن الإمام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه إذا أنكر ». وأخرجه ابن خسرو من طريق إسحاق بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن شريح بن الحارث عن عمر بن الخطاب عن النبي الله وشفى بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إذا أنكر »\*\* وأخرجه الحارثي عن أبي يوسف عن الإمام عن حماد عن الشعبي عن ابن عباس رفعه: «المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة » \*\*\* وحديث ابن عباس متفق عليه. وأخرجه البيهقي بألفاظ مختلفة.

<sup>(</sup>٢) وبه أخذ محمد أيضًا - أفاده السرخسي.

<sup>(</sup>٣) وعندنا لا يرد اليمين عليه، لأن اليمين لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات ما لم يكن، وحاجة المدعي إلى إثبات ما لم يكن ثابتًا واليمين لا يصلح حجة في ذلك، ثم هو مخالف للنص، فإن النبي المدعي إلى إثبات ما لم يكن ثابتًا واليمين لا يصلح حجة في و تنصيص على أنه لا يمين في المدعى - السرخسى في المبسوط.

 <sup>\*</sup> رواه البخاري (۹۳۱/۲)، والترمذي (۹۲۵/۳)، وابن ماجه (۷/۳).

انظر: الحلى لابن حزم (٧٤/٩)(١١/٦٦).

<sup>\*\*\*</sup> رواه النسائي (٨/٨٤).

<sup>\*\*\*\*</sup> رواه البخاري (٩٤٨ ، ٨٩٩)،ومسلم (١٢٣/١).

والبيع لا يلزمه إلا بقبول، وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع والهمة والصدقة، فاليمين في ذلك ألبتة, والميرات لو قال: لا أقبله كان قوله ذلك باطلا وكان الميراث له لازمًا فلذلك كانت اليمين على علمه في الميراث. وبه ناحداً.

وكان ابن أبي ليلى يقول: اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك.

وقال وإذا استحلف المدعى المدعى عليه على دعواه فحلفه القاضي على ذلك ثم أتى بالبينة بعد ذلك على تلك الدعوى، فإن أبا حنيفة فلله كان يقبل منه ذلك، لأنه بلغنا عن عمر بن الخطاب فللله وشريح أنهما كانا يقولان: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة (أ). وجذا ناخذ (أ).

وكان ابن أبي ليلي يقول: لا أقبل منه البينة بعد اليمين وبعد فصل القضاء.

<sup>(</sup>۱) وفي المبسوط ص١٧٣ ج١١ ( ( و لو أن رجلا و رث دارًا من أبيه فادعى آخر أنه أحره لأبيه قد و رث أباه معه هذه الدار و جحد ذو اليد ذلك لم يستحلف على النسب الله على الدار و جحد ذو اليد ذلك لم يستحلف على النسب الله على ذلك إذا أنكره فيا بينا حنيفة قلا يشكل، وأما عندها فكل نسب لو أقر به لم يصح يستحلف على ذلك إذا أنكره فيا بينا أن النكول عندها قائم مقام الإقرار، والأخوة لا تثبت بإقراره لو أقر بها فكذلك لا يستحنف عنيه بخلاف الأبوة والبنوة ( ولكنه يستحلف بالله المظيم ما يعلم له في هذه الدار نصبيا الا يدعى الإرث من الميت بسبب بينهما والاستحلاف على فعل الغير، لأنه يدعى الإرث من الميت بسبب بينهما والاستحلاف على علمه الأنه لا على البتات. قال في المداية: و ومن و رث بينهما والاستحلاف على علمه الأنه لا علم له بما صنع المورث فلا يحتف على البتات الدول و هب له أو اشتراه بحلف على البتات الدعوى إن وقعت على فعل الغير كان وضمًا وكذا الهبة. قال في المناية: ( و الضابطة في ذلك أن الدعوى إن وقعت على فعل المير كان الحلف على البتات المدى علم فيحلف على البتات ، وإن وقعت على فعل المدعى عليه كان الحلف على البتات » .

<sup>(</sup>٢) قال البيهقي في سننه باب البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة [١٨٢/١٠]: روى ذلك عن عمر بن الخطاب وشريح، ثم روي عن شويك عن عاصم عن ابن سيرين عن شريح قال: «من ادعى قضائي فهو عليه حتى يأتي بالبينة، الحق أحق من فضائي، الحق أحق من يمير فاجرة».

<sup>(</sup>٣) وبه قال عمد. والمسألة في (ص ١١٩ ج ١١) من المبسوط قال: وبعض القضاة من السنف كانوا لا يسمعون البينة بعد يمين الخصم، وكانوا يقولون: كما يترجع جانب الصدق في حانب المدعي بالبينة ويتعين ذلك حتى لا ينظر إلى يمين المنكر بعده. فكذلك يتعين الصدق في حاب المدعي عليه إذا حلف فلا يلتفت إلى بينة المدعي بعد ذلك ولسنا تأخذ بذلك وإنما ناحد عبه بقول عمر في حيث قال: واليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ولسنا تقول: يجن المدعى عليه يتعين معنى الصدق في إنكاره لكن المدعى لا يخاصمه بعد ذلك لأنه لا حجة له فإذا وجد الحجة كان له أن يثبت حقه مها.

### باب الوصايا

قال أبو يوسف: وإذا أوصى الرجل بسكنى دار أو بخدمة عبد أو بغلة بستان أو أرض، وذلك ثلثه أو أقل، فإن أبا حنيفة في كان يقول: ذلك حائز. وبه نأخذ (أ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجوز ذلك، والوقت في ذلك وغير الوقت في قول ابن أبي ليلى سواء.

قال: وإذا أوصى الرجل للرجل بأكثر من ثلثه فأجاز ذلك الورثة في حياته وهم كبار ثم ردوا ذلك بعد موته، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا تجوز عليهم تلك الوصية، ولهم أن يردوها، لأنهم أجازوا وهم لا يملكون الإجازة ولا يملكون المال. وكذلك بلغنا عن عبد الله بن مسعود الله الله وشريح. وجذا نأخذ "، وكان ابن أبي ليلى يقول: إجازتهم

<sup>(</sup>١) وهو قول الإمام محمد أيضًا. أفاده السرخسي والمسألة في باب الوصية بالغلة (ص ١٨١ ج ٢٧) من المبسوط. واحتج لابن أبي ليلى فقال: «لأن الموصي يملك له بإيجابه وذلك لا يصح منه فيما ليس بمملوك له، والمنفعة والغلة التي تحدث بعد موته ليست بمملوكة له، وبإيجابه لا يتناول المنفعة والغلة التي تحدث في حال حياته. فيبطل وصيته بها». قال: ولكنا نقول: المنفعة تحتمل التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة فيجعل التمليك بعد الموت أيضًا، وهذا لأن الموصي تبقى العبن على ملكه حتى يجعله مشغولا بتصرفه موقوفًا على حاجته فإنما يحدث المنفعة على ملكه، فإذا ثبت هذا في المنفعة فكذلك في الغلة. لأنها بدل المنفعة، والوصية بخلاف الميراث فالإرث لا يجري في الخدمة بدون الرقبة، لأن الوراثة حلافة. وتفسيره أن يقوم الوارث مقام المورث فيما كان ملكًا للمورث وهذا لا يتصور الا فيما يبقى وقتين والمنفعة لا تبقي وقتين، فأما الوصية إيجاب ملك بالعقد بمنزلة الإجارة والإعارة فيما أبقى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام محمد في آثاره عن الإمام عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال محمد: وبه نأخذ، إجازة الورثة قبل الموت ليس بشيء، فإن أجازوه بعد الموت وهي لوارث أو أكثر من الثلث فذلك جائز، وليس لهم أن يرجعوه، وهو قول أبي حنيفة. وأخرجه ابن خسرو من طريقه عنه وأخرجه الحسن بن زياد في مسئده عنه عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود ولفظه أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث فيجيزه الورثة في حياة الموصى فإذا مات الموصى أبوا أن يجيزوا فإن لهم ذلك. وأخرجه ابن خسرو من طريقه عنه. وأخرجه محمد في وصايا «الأصل» عن إبراهيم قوله، وأما قول شريح فلم أجده.

<sup>(</sup>٣) وبه أخذ الإمام محمد أيضًا. أفاده السرخسي في مبسوطه ص ١٥٣ ج ٢٧ قال: لأن حقهم تعلق بماله بمرضه ولكن الشرع جعل الثلث محلا لوصية الموصى ليتدارك به ما فرط في حياته فما زاد على ذلك إذا أوصى به فقد قصد الإضرار بورثته بإسقاط حقهم به وإيثار الأجنبي على من آثره الشرع وهو الوارث فللوارث أن يرد قصده بأن يأبي الإجازة ولا معتبر بإجازته في حياة الموصى عندنا. وقال ابن أي ليلي: تصع إجازته في حياته وليس له أن يرجع بعد وفاته، لأنه سقط حقه بالإجازة الخ. قال «ولكنا نقول: إسقاط الحق قبل وجود السبب لا يجوز ويعتبر المرض بسبب

جائزة عليهم لا يستطيعون أن يرجعوا إلى شيء منها. ولو اجازوها بعد موته ثم أرادوا أن يرجعوا فيها قبل أن تنفذ الوصية لم يكن ذلك لهم وكانت إجازتهم جائزة في هذا الموضع في قولها جميعًا.

قال: وإذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبماله كله لآخر فرد ذلك الورثة كله الى الثلث، فإن أبا حنيفة فلله كان يقول: الثلث بينهما نصفان لا يضرب صاحب الجميع بحصة الورثة من المال. وكان ابن أبي ليلى يقول: الثلث بينهما على أربعة أسهم يضرب صاحب الثلث بسهم واحد. وبه نأخذ (١).

#### باب المواريث

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا مات الرجل وترك أخاه لأبيه وأمه وجده، فإن أبا حنيفة على يقول: المال كله للجد وهو بمنزلة الأب في كل ميرائه. وكذلك بلغنا عن أبي بكر الصديق وعن عبد الله بن عباس وعن عائشة أم المؤمنين وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون: الجد بمنزلة الأب إذا لم يكن له أب (1). وكان ابن أبي ليلى يقول في الجد بقول على بن أبي طالب ﷺ: للأخ النصف وللجد النصف. وكذلك قول زيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود رضى الله عنهما في هذه المنزلة (7).

تعلق حقه بماله بل السبب مرض الموت ومرض الموت ما يتصل به الموت فقبل اتصال الموت لا يكون سببًا، وهذا الاتصال موهوم فيكون هذا إسقاط الحق قبل تقرر السبب التح وأطال الاحتجاج عليه.

 <sup>(</sup>١) وبه قال محمد. والمسألة في كتاب الوصايا (ص ١٤٨ ج ٢٧) من المبسوط. وكذلك في (ص
 (١٦٨) واحتج للقولين بحجج كثيرة قوية حسنة، فمن شاء الاطلاع عليها فليراجعه.

<sup>(</sup>٢) قلت: أما قول أبي بكر فأخرجه الإمام محمد في كتاب الحجة على أهل المدينة عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري عنه وعن عطاء والحسن عنه مرسلا. وأخرجه البخاري عن عكرمة عى ابن عباس عنه، والبيهقي رواه كذلك عنه وعن ابن الزبير عنه، ورواه عن أبي سعيد الخدري وعن عثمان عنه. وأما قول ابن عباس فأخرجه محمد في الحجة والبيهقي في سننه والبحاري ذكره تعليقًا. وأما ابن الزبير فروى البيهقي من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة أن أهل الكوفة كتبوا بلي عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد فقال: أما الذي قال رسول الله ﷺ: «لو انخذ أحد حليلا لاتخذته به فإنه أنزله أبا، يعني أبا بكر شهد اهد. فأفتى بقول أبي بكر عثيه. وأما قول أم المؤمنين فلم أجده. قلت: وزاد السرحسي فقال: وهو قول أبي موسى وأبي وعمرال بن حصير وأبي الدرداء ومعاذ بن حبل رضوان الله عليهم أجمعين. وهو قول شريح وعطاء وعبداله بن عتبة.

 <sup>(</sup>٣) قول على وزيد وابن مسعود أخرجه البيهقي. وروى مثله عن عمر وعثمان رضي الله عنهما،
 وروى البيهقي عن عثمان وعلي رضي الله عنهما مثل قول أي بكر أيضًا. وكذلك احتلف على

قال: إذا أقرت الأخت، وهي لأب وأم وقد ورث معها العصبة بأخ لأب، فإن أبا حنيفة رضى الله عنه كان يقول: نعطيه نصف ما في يدها، لأنها أقرت أن المال كله بينهما صفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: لا نعطيه مما في يدها شيئًا لأنها أقرت بما في يدي العصبة، وهو سواء في الورثة كلهم ما قالالا) جبيعًا.

قال: وإذا مات الرجل وترك امرأة وولدها ولم يقر بحبل امرأته ثم جاءت بولد بعد موته وجاءت بامرأة تشهد على الولادة، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا أقبل هذا ولا أثبت نسبه ولا أورثه بشهادة امرأة. وكان ابن أبي ليلي يقول: أثبت نسبه وأورثه بشهادتها وحدها. وبه نأخذ (1).

قال: وإذا كان للرجل عبدان ولدا في ملكه كل واحد منهما من أمته فأقر في صحته ان احدهما ابنه ثم مات ولم يبين ذلك، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا يثبت نسب واحد منهما ويعتق من كل واحد منهما نصفه ويسعى في نصف قيمته، وكذلك أمهاتهمسا. وبه نَاخِذَ "). وكان ابن أبي ليلي يقول: يثبت نسب أحدهما ويرثان ميراث ابن ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته، وكذلك أمهاتهما.

قال: وإذا كانت الدار في يدي رجل فأقام ابن عم له البينة أنها دار جدهما والذي هي في يديه منكر لذلك، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا أقضى بشهادتهم حتى يشهدوا

ابن مسعود. قلت: وبقول ابن أبي ليلي قال أبو يوسف ومحمد أيضًا في مقاسمة الجد.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولم أجد المسألة بعينها في المبسوط. ونظائرها كثيرة في الوصية والفرائض.

<sup>(</sup>٢) قال السرخسي: وهو قول أبي يوسف ومحمد، وقد تقدم بيان المسألة في كتاب الطلاق أن عند أبي حنيفة شهادة المرأة الواحدة لا تكون حجة على الولادة في إثبات النسب إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو فراش قائم أو إقرار من الزوج بالحبل، وعند انعدام هذه المعاني لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وعند أبي يوسف ومحمد شهادة القابلة على الولادة حجة تامة لإثبات النسب بدون هذه الشروط. وقول ابن أبي ليلي كقولهما.

<sup>(</sup>٣) وبه قال الإمام محمد – أفاده السرخسي، لأن النسب مما لا يحتمل التعليق بالشرط وما لا يحتمل التعليق بالشرط لا يصح إيجابه في المحهول كالنكاح والبيع، وهذا لأن الإيجاب في المحهول بمنزلة التعليق بخطر البيان، والنسب لا يحتمل التعليق بسائر الأخطار فكذلك بخطر البيان بخلاف العتق والطلاق إلا أن إقراره وإن لم يعتبر في حق النسب فإنه يكون معتبرًا في حق العتي، بسنزلة ما لو أقر لمن هو معروف النسب من الغير أنه ابنه لا يقبل إقراره، وإن لم يعتبر في حق النسب فإنه يكون معتبرًا في حق العتق الخ سمبسوط (ص ١٥٥ ج ٣٠).

قال: وإذا توفى الرجل وترك امرأته وترك في بيته متاعًا، فإن أبا حنيفة ولله كان يحدث عن حماد عن إبراهيم (٢) أنه قال: ما كان للرجال من المتاع فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما كان للرجال والنساء فهو للباقي منهما، المرأة كانت أو الرجل، وكذلك الزوج إذا طلق والباقي الزوج في الطلاق. وبه كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما. ثم قال بعد ذلك: لا يكون للمرأة إلا ما يجهز به مثلها في ذلك كله، لأنه يكون رجل تاجر عنده متاع النساء من تجارته أو صانع، أو تكون رهونًا عند رجل. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا مات الرجل أو طلق، فمتاع البيت كله متاع الرجل إلا الدرع والخمار وشبهه إلا أن تقوم لأحدهما بينة على دعواه (٢). ولو طلقها في دارها كان

<sup>(</sup>۱) وبه قال الإمام محمد. والمسألة في المبسوط في كتاب الدعوى ص ٤٧ ج ١٧ قال وقال أبو يوسف: أقضي بها للجد وأضعها على يد عدل حتى يصححوا عدد ورثة الجد. وهو قول ابن أبي ليلى. وهذا نظير الفصل الأول أن عند أبي يوسف رحمه الله يجب القضاء بما لو قامت البينة عليه، وعندهما لما لم يجر الميراث إليه لا يظهر استحقاقه وكونه خصمًا في إثبات ملك الجد فلا يقضي القاضى بشيء إلا أن يجروا الميراث.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الإمام محمد في الأثار.

<sup>(</sup>٣) قال الإمام السرخسي في (ج ٥ ص ٢١٣) باب متاع البيت من المبسوط: وقال محمد رحمه الله: ما يصلح للرجال والنساء فهو للرجل إن كان حيًا ولورثته إن كان مينًا. وقال أبو يوسف رحمه الله: تعطى المرأة جهاز مثلها والباقي للرجل أستحسن ذلك. وقال ابن أبي ليلى: ما يصلح للرجال والنساء فهو للزوج إن كان حيًا ولورثته إن كان مينًا وإنما لها ما يصلح للنساء خاصة. وعلى قول ابن شبرمة: المتاع كله للرجل إلا ما على المرأة من ثياب بدنها. وقال زفر: المتاع بينهما نصفان إذا لم تقم لواحد منهما، وهو قول مالك رحمه الله وأحد أقاويل الشافعي. وفي قول آخر المشكل بينهما نصفان، وعلى قول الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمناع كله لأن صاحب لها إلا ما على الزوج من ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج فالمتاع كله له، لأن صاحب البيت على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره، ولأن المرأة ساكنة البيت، ألا ترى أنها تسمى البيد، ومن يقول: المتاع كله للزوج قال لأن المرأة في يدها وعند دعوى مطلق الملك القول قول ذي البيد، ومن يقول: المتاع كله للزوج قال لأن المرأة في يد الزوج فما في بيتها بكون في يد الزوح أيضًا، ألا ترى أنه صاحب البيت وأن العنزل يضاف إليه الح. وأبو حنيفة يقول: ما يصفح أيضًا، ألا ترى أنه صاحب البيت وأن العنزل يضاف إليه الح. وأبو حنيفة يقول: ما يصفح

أمرهما على ما وصفت في قولهما جميعًا.

قال: وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له، فإن أبا حنيفة ﷺ (١) وعن عمر بن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ميراثه له. بلغنا ذلك عن رسول الله ﷺ (١) وعن عمر بن الخطاب ﷺ وعن ابن مسعود ﷺ.

ومهذا نأخذ (١). وكان ابن أبي ليلى لا يورثه شيئًا.

للرجال فهو قريب من استعمال الرجال وما يصلح للنساء فهو قريب من استعمالها والاستعمال يد حتى لو تنازع رجلان في ثوب واحد وأحدهما لابسه والآخر متعلق بذيله أو تنازعاً في دابة وأحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها يجعل القول قول المستعمل فكانت يد المستعمل هنا أقوى فيما هو صالح لأحدهما فأما فيما يصلح لهما فيترجح جانب الرجل في الطلاق لأنه صحاب البيت فقد كانت هي مع المتاع في يده إلخ \*.

(١) وهو ما أخرجه أحمد والأربعة والحاكم وابن أي شيبة والدارمي وأبو يعلى والدارقطني والطبراني كلهم من حديث تعيم الداري من رواية عبد الله بن موهب ويقال ابن وهب عنه، ومنهم من أدخل بينهما قبيصة: سئل رسول الله على عن رجل أسلم على يديه آخر ووالاه فقال: «هو أحق به محياه ومماته» وفي لفظ أبي داود قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته».

وفي رواية الحاكم سألت رسول الله ﷺ، وذكره البخاري في صحيحه فقال: ويذكر عن تعيم رفعه: «وهو أولى الناس بمحياه ومماته» واختلفوا في صحة هذا الخبر. وأخرجه ابن عدي من وجهين ضعيفين والطبراني والدارقطني من أحلهما ولفظه «من أسلم على يديه رجل فولاؤه له». وأخرجه ابن راهويه عن عمرو بن العاص أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: إن رجلا أسلم على يدي وله مال وقد مات، قال ﷺ «فلك ميراثه» ومن طريقه أخرجه الطبراني وفي إسناده رجل بحبول من تخريج أحاديث الهداية باختصاره».

(٢) وهو قول الإمام محمد أيضًا قال السرخسي في فصل ولاء الموالاة ص ٤٣ ج ٣٠ من المبسوط:
 وهو مذهب عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم.

انظر: الهاية (١٦٧/٣)، ومصنف ابن أبي شيبة(١٨١/٤)، ومختصر الطحاوي (٣٤٦/٢).

<sup>\*\*</sup> رواه البخاري (٢/٣٨/٢)، وابن الحارود (ص٢٤٨)، والحاكم في المستدرك(٢/٨٣٢)، و٢٣٥)، والمدرك (٢/٨١/٤)، والدرمذي (٤٧١/٤)، والدارقطني (٤٧١/٤)، والبيهقي (١٩/١٠)، والدارقطني (٤٧١/٤)، وأبوداود (٢/٣٤)، وابن أي شببة (٦/ وأبوداود (٢/٣٤)، وابن جميع في معجم الشيوخ (١٠٢/٥)، وأحمد في المستد(٢/٣٤)، ٢١، ١٠٢، ١٠٣)، وأبو يعلى في مستده (٢/٣١)، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (٩/٥)، والطبراني في الكبير (٢/٥).

وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١٩٥/٢، ١٩٦).ونصب الراية(١٢٨/٤، ١٥٥،

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

حدثني مطرف () عن الشعبي () أنه قال: «لا ولاء إلا لذي نعمة ». حدثنا البث بن أبي سليم () عن أبي الأشعث الصنعاني () عن عمر بن الخطاب عني أنه سئل عن الرجل يسلم على يدي الرجل فيموت ويترك مالا فهو له وإن أبي فلبيت المال (). حدثنا أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد () عن أبيه عن مسروق () أن رجلا من أهل الأرض والى ابن عم له فمات وترك مالا فسألوا ابن مسعود فالله عن ذلك فقال: ماله له ().

- (٣) هو ليث بن أبي سليم القرشي الكوفي أحد العلماء والنساك. روى عن عكرمة وغيره، وعنه معمر وشعبة والثوري. روى له الأربعة، ومسلم مقرونًا والبخاري تعليقًا. مات سنة ١٤٣
- (3) هو شراحيل بن آدة بمد الحمز وتخفيف الدال أبو الأشعث الصنعاني صنعاء دمشق. وقيل: اليمن. روى عن عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وثوبان وأوس بن أوس الثقفي وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعبدالله بن عمرو وأبي ثعلبة الخشني، وعنه أبو قلابة الجرمي وحسان بن عطبة ومسلم بن يسار المكي وراشد بن داود ويحيى بن الحارث الذماري وغيرهم. وثقه ابن حبان والمجلي. ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل اليمن. وكان ينزل دمشق. شهد فتح دمشق مات زمن معاوية. قلت: روى له الخمسة والبخاري في الأدب.
- (٥) قلت: أخرج ابن أبي شيبة من طريق بحاهد أن رجلا أتى عمر فقال: إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألفًا فتحرجت منها، قال: أرأيت لو جنى جناية على من تكون؟ قال علي. قال فمم الله لك.
- (٦) هو إبراهيم بن محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوني. روى عن أبيه وقيس بن مسلمه وعنه شعبة والسفيانان. وثقه أحمد وأبو حاتم. وقال جعفر الأحمر: كان أفضل من رأينا بالكوفة. قلت: روى له الستة. وأما أبوه محمد ابن المنتشر ابن أخي مسروق فروى عن عمه مسروق، وعنه عبد الملك بن عمير. ووثقه أحمد. قلت: روى له الستة.
- (٧) هو مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي، الإمام ، القدوة. روى عن أبي بكر وعمر وعلى ومعاذ وابن مسعود وطائفة. وعنه زوجته قمير وأبو واثل والشعبي، وأرسل عنه مكحول. قال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا ساجدًا على وجهه. قال ابن المديني: صلى خلف أبي بكر. سبي مسروقًا لأنه سرقه إنسان في صغره ثم وجد. وغير عمر اسم أبيه إلى عبد الرحمن فأثبت في الديوان مسروق بن عبد الرحمن. مات سنة ٦٣. قلت: روى له الستة.

(٨) قلت: أخرجه الإمام أبو يوسف في آثاره عنه عن محمد بن قيس عن مسروق أن رجلا من أهل

 <sup>(</sup>١) وهو مطرف بن طريف أبو بكر الكوفي الحارثي، وقيل: الجارفي. روى عن عبد الرحمن بن أبي
 ليلى والشعبي وجماعة. وعنه السفيانان وابن فضيل وطائفة. روى له السنة. وثقه أبو حاتم. مات سنة ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) هو عامر بن شراحيل أبو عمرو الحميري الشعبي الكوني الإمام العلم. ولد لست سنين حلت من حلافة عمر، روى عنه وعن ابن مسعود مرسلا وعن على وأبي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وحلق. أدرك خسمائة من الصحابة. روى عنه ابن سيرين والأعمش وشعبة وخلق. قال أبو بحلز: ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي. وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح. مات سنة ١٠٤، وقيل غير ذلك. قلت: روى له السنة.

باب في الأوصياء

قال أبو يوسف: ولو أن رجلا أوصى إلى رجل فمات الموصى إليه فأوصى إلى أخر، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: هذا الآخر وصي الرجلين جميعًا. وجذا نأخذ (١). وكذلك بلغنا عن إبراهيم. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: هذا الآخر وصي الذي أوصى اليه ولا يكون وصبًا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جبيعًا. وقال أبو يوسف رحمه الله بعد: لا يكون وصبًا للأول إلا أن يقول الناني قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر.

قال: ولو أن وصيًا لأيتام التجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة، فإن أبا حنيفة فهُمَّد كان يقول: هو جائز عليهم ولهم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي (٢). وكان ابن أبي ليلى يقول: لا تجوز عليهم والوصي ضامن لذلك (٢). وقال ابن أبي ليلى أيضًا: على اليتامى

الأردن واطأ ابن عم له وأسلم على يديه فمات وترك مالا فسأل ابن مسعود عن ذلك فأمره بأكل ميراثه.

وأخرجه محمد أيضًا ني آثاره وقال: أقبل رجل من أهل الذمة فأسلم - الحديث \*.

انظر: المبسوط للشيباني (١٨٤/٤)، للسرخسي (٩١/٨).

<sup>(</sup>۱) وبه قال محمد - أفاده في المبسوط باب الوصى والوصية ص ٢٢ - ٢٣ ج ٢٨ قال: فأما ابن أبي لبلى فيقول: هو بمطلق الإيصاء يجعل الوصى خلفًا عنه فيما هو من حوائجه وحقوقه التي فرط فيها، وهذا مقصور على تركته فأما التصرف في تركة الموصى فليس من حوائجه في شيء فلا يملك الوصي ذلك إلا بالتنصيص عليه. ولكنا نقول: بعد قبوله الوصية وموت الموصى صار التصرف في تركة الأول وأولاده الصغار من حوائجه فيما هو مستحق عليه بمنزلة التصرف في تركة نفسه، يوضحه أنه جعل الثاني خلفًا عنه قائمًا مقامه في كل مكان يملكه بنفسه مما يقبل النقل إلى الغير بعد موته، وقد كان ملك التصرف في التركتين جميعًا في حال حياته فيخلفه الوصي الثاني فيهما جميعًا بمطلق الإيصاء، وعن أبي يوسف رحمه الله كذلك إلى أن يخص تركته عند الإيصاء إلى الثاني فحينئذ يعمل تخصيصه، لأنه نظر لنفسه في هذا التخصيص وهو أنه لا يتحمل وبال التصرف في ملك الغير حيًا ومينًا.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار عن الإمام عن حماد عنه قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة.

<sup>(</sup>٣) قال في المبسوط باب الوصى والوصية ص ٢٨ ج ٢٨ لأن الموصى جعله قائمًا مقامه في التصرف في التصرف في المل ليكون المال محفوظًا عنده، وإنها يحصل هذا المقصود إذا كان هو الذي يتصرف بنفسه فلا يملك دفعه إلى غيره للتصرف كالوكيل، ولكنا نقول: هو قائم مقام الموصى في ولايته في مال الولد وقد كان للموصى أن يفعل هذا كله في ماله فكذلك الوصى، وهذا لأن المأمور به ما يكون أصلح للبتيم وأحسن. قال الله تعالى: ﴿ وَيُسْفَلُونَكَ عَن ٱلْيَتَعَىٰ قُلُ إصْلَاحٌ لَمُ مُثِرٌ ﴾ وقد يكون الأحسن في

قال: ولو أن وصي ميت ورثه كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوصي بشيء باع عقارًا من عقار الميت، فإن أبا حنيفة الله كان يقول في ذلك: بيعه جائز على الصغار والكبار، وكان ابن أبي ليلى يقول: يجوز على الصغار والكبار إذا كان ذلك مما لابد منه. وقال أبو يوسف رحمه الله: بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بد أولم يكن، ولا يجوز على الكبار في شيء من بيع العقار إذا لم يكن الميت أوصى بشيء يباع فيه أو يكون عليه دين (1).

تفويض التصرف في ماله إلى غيره ببعض هذه الأسباب لعجزه عن مباشرة ذلك بنفسه إما لكثرة أشغاله أو لقلة هدايته.

<sup>(</sup>١) وفي كتاب الزكاة من الميسوط ج ٢ ص ١٦٢: «وكان ابن مسعود رهم يقول: يحصى الولي أعوام البتيم فإذا بلغ أخبره، وهو إشارة إلى أنه تجب عليه الزكاة وليس للولي ولاية الأداء، وهو قول ابن أبي ليلى رحمه الله. قال: إذا أداه الولي من ماله ضمن. قال: ولنا قوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى ينتبه، وعن المحنون حتى يفيق» \*. وفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم عليه، فإن الوجوب يختص بالذمة ولا يجب في ذمة الولي فلابد من القول بوجوبه على الصبي وفيه يوجه الخطاب عليه. والمراد بقوله: «كي لا تأكلها الصدقة»: أي النفقة، ألا ترى أنه أضاف الأكل إلى جميع المال، والنفقة هي التي تأبي على جميع المال دون الزكاة. والمعنى فيه أنها عبادة محضة فلا تجب على الصبي كسائر العبادات» إلخ. قلت: وعدم الوجوب عليه قول على وابن عباس. وذهب إلى وجوبه ابن عمر وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٢) وقول محمد مع أبي يوسف. قال في المبسوط ج ٢٨ ص ٣٤: وأبو حنيفة استحسن فقال: أما ثبتت له الولاية في بيع البعض ثبتت في الكل، لأن الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجزي، وهذا لأن في بيع البعض إضرار بالصغير والكبير جميعًا، لأنه يثبت به نصيب الكبير والأشقاص لا يشتري بما لا يشتري به الجل فكان في بيع الكل توفر المنفعة عليهم، وللوصي ولاية في نصيب الكبير فيما يرجع إلى توفير المنفعة عليه، ألا ترى أنه يملك الحفظ وبيع المنقولات حال غبته لما فيه من المنفعة له؟

رواه الترمذي (٣٢/٤)، والدارمي (٢٢٥/٢) وابن أبي شيبة (١٩٤/٤)، وانظر: نصب الراية (٢/ ٣٣٣).

باب في الشركة والعتق وغيره

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا اشترك الرجلان شركة مفاوضة ولأحدهما ألف درهم وللآخر أكثر من ذلك، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ليست هذه بمفاوضة. وجهذا ناحذاً الركان أبي ليلى يقول: هذه مفاوضة جائزة والمال بينهما نصفان.

قال: ولو أن عبدًا ببن رجلين اعتق أحدهما نصيبه وهو موسر، كان الخيار للاخر في قول أي حنيفة فله، فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه، وإن شاء استسعى العبد في قول أي حنيفة فله، فإن شاء أعتق العبد كما أعتق صاحبه، وإن شاء استسعى العبد ويكون الولاء بينهما، وإن شاء ضمن شريكه نصف قيمته ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد ويكون الولاء للشريك كله، وهو عبد ما بقي عليه من السعاية شيء. وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول: هو حر كله يوم أعتقه الأول والأول ضامن لنصف القيمة ولا يرجع مها على العبد وله الولاء، ولا يخير صاحبه في أن يعتق العبد أو يستسعيه. ولو كان الذي أعتق العبد معسرًا كان الخيار في قول أبي حنيفة للشريك الأخر، إن شاء ضمن العبد نصف قيمته يسعى فيها والولاء بينهما، وإن شاء أعتقه كما أعتق صاحبه والولاء بينهما. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان معسرًا سعى العبد للشريك الذي لم يعتق في نصف قيمته ويرجع بذلك العبد على الذي أعتقه والولاء كله للذي أعتقه وليس للآخر أن يعتق منه شيئًا. وكان يقول: إذا أعتق شقصًا في مملوك فقد أعتقه كله ولا يبعض العبد فيكون بعضه رقيقًا وبعضه حرًا. وبه نأخذ (٢).

<sup>(</sup>١) قلت: وبه قال محمد. أفاده في المبسوط وزاد: ولكنها عنان قال فبيننا وبينه اتفاق أن من شروط المفاوضة المساواة في رأس المال وقلنا لما انعدم ما هو شرط صحة المفاوضة لم تكن الشركة مفاوضة بينهما ولكنه عنان عام فكأنهما باشرا شركة العنان ولقباها بلقب فاسد الخ.

<sup>(</sup>۲) وهو قول الإمام محمد أيضًا. والمسألة في باب عتق العبد بين الشركاء من المبسوط ص ١٠٢ ج

۷ واحتج لهما السرخسي فقال: لقوله عليه الصلاة والسلام: همن أعتق شقصًا من عبده فهو حر

کله ليس لله فيه شريك». وفي الكتاب ذكر هذا اللفظ عن عمر أيضًا فيه. والمعنى فيه أن العتق

اسقاط للرق والرق لا يتجزى ابتداء وبقاء. فإسقاطه بالعتق لا يتجزى أيضًا كما أن الحل لما كان

لا يتجزى ابتداء وبقاء فإبطاله بالطلاق لا يتجزى الحج. قال: واستدل أبو حنيفة رحمه الله بحدبث

سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله في قال: همن أعتق شقصًا له في عبد فإن كان

موسرًا فعليه خلاصه، وإلا فقد عتق ما عتق ورق ما رق». وقال على فيه: هيمتق الرجل من عبده

ما شاء»، وتأويل قوله في : «فهو حر كله» سيصير حرًا كله بإخراج الباقي إلى الحرية بالسعاية

فيكون فيه بيانا أنه لا يستدام الرق فيما بقي منه وهو مذهبنا، ولأن هذا إزالة منك البسين فيتجزأ

في المحل كالبيع، وتأثيره أن نفوذ تصرف المالك باعتبار ملكه وهو مالك للمالية دون الرق،

فالرق اسم لضيف ثابت في أهل الحرب مجازاة وعقوبة على كفرهم وهو لا يحتمل التملك

ارايت ما اعتق منه أيكون رقيقًا؟ فإن كان ما اعتق منه يكون رفيفًا فقد عتق، فكيف يجتمع في معتق واحد عتق ورق؟ ألا ترى أنه لا يجتمع في امرأة بعصها طائق وبعضها غير طالق وبعضها امرأة للزوج على حالها؟ وكذلك الرقيق. وبهذا ناحد إلا خصلة لا يرجع العبد بما سعى فيه على الذي اعتقه. وقال أبو حنيفة عبد: لا يعتق بعصه وبعضه رقيق. وهذا كله بمنزلة العبد ما دام منه شيء رقيق أو يسعى في قيمته، أرأيت أو أن الشريك قال: نصيب شريكي منه حر وأما نصيبي فلا، هل كان يعتق منه ما لا يملك وإذا أعتق منه ما يملك الرجل؟ وإذا أعتق منه ما يملك فكيف يعتق منه ما لا يملك، وهل يقع عتق فيما لا يملك الرجل؟ قال: ولو أن عبدًا بين رجلين كاتبه أحدهما بغير إذن صاحبه ولا رضاه فأنكر ذلك صاحبه قبل أن يؤدي المكاتب شيقًا، فإن أبا حنيفة في كان يقول: المكاتبة باطلة ولصاحبه أن يردها لأنها منفعة تصل إليه وليس ذلك له دون صاحبه. وبه نأخذ "أ. وكان ابن أبي ليلى يقول: المكاتبة جائزة وليس للشريك أن يردها. ولو أن الشريك أعتق العبد ابن أبي ليلى يقول: المكاتبة عائزة وليس للشريك أن يردها. ولو أن الشريك أعتق العبد ابن أبي ليلى يقول: المكاتبة عائزة وليس للشريك منا يصنع في المكاتبة، فإن أداها إلى كان العتق باطلة أبه باطلة في قول ابن أبي ليلى يقول: المكاتبة عائزة وليس للشريك أن يودها. ولو أن الشريك أعتق العبد المناتية، فإن أداها إلى

كالحياة إلا أن بقاء ملكه لا يكون إلا ببقاء صفة الرق في المحل كما لا يكون حيًا إلا باعتبار صفة الحياة في المحل، فذلك لا يدل على أن الحياة مملوكة له، فإذا ثبت أنه يملك المالية وملك المائية يحتمل التجزي فإضا يزول بقدر ما يزيله، ولهذا لا يعتق شيء منه بإعتاق البعض عند أبي حنيفة حتى كان معتق البعض كالمكاتب إلا في حكم واحد، وهو أن المكاتب إذا عجز يرد في الرق، لأن السبب هناك عقد محتمل للفسخ. وهذا إذا عجز عن السعاية لا يرد في الرق، لأن سببه إزالة ملك لا إلى أحد وهو لا يحتمل الفسخ، وإنها يسمى فعله إعتاقًا بحازًا على معنى أنه إذا تم إزالة الملك بطرين الإسقاط يعقبه العتى الذي هو عبارة عن القوة لا أن يكون الفعل المزيل ملاقيًا للرق الخ.

<sup>(</sup>۱) وبه أخذ الإمام محمد أيضًا أفاده السرحسي قال: لأن في إبقاء هذا العقد ضررًا على شريكه من حيث إنه يتعذر عليه التصرف في نصيبه وتتعذر عليه استدامة الملك بعد أداء بدل الكتابة، ومن تصرف في ملكه تصرفًا يلحق الضرر بغيره فإن ذلك الغير يتمكن من دفع الضرر عن نفسه، ألا ترى أن للشفيع أن يأخذ الشقص بالشفعة لمدفع الضرر عن نفسه؟ وهذا العقد يحتمل الفسح، فقلنا: يدفع الشريك الضرر عن نفسه بفسخه، ألا ترى أن المكاتب إذا كسر سجمًا أو سجمير كان للمولى أن يفسخ الكتابة لمدفع الضرر عن نفسه وأن المكاتب متى عجز عن أداء بدل الكتابة كان له أن يفسخ المقد لمدفع الضرر عن نفسه، وبه فارق حقيقة المتنى فإنه غير عتمل نفسح فدفع الضرر يكون بالتضمين هناك، وبه فارق البيع لأنه لا ضرر على الشريك في إبقاء البيع في نصيب الشريك.

صاحبها عتق وكان الذي كاتب ضامنا لنصف القيمة والولاء كله له. وكان أبو حنيفة بهي يقول: عتق ذلك جائز ويخير المكاتب، فإن شاء ألغي الكتابة وعجز عنها، وإن شاء معى فيها، فإن عجز عنها كان الشريك الذي كاتب بالخيار إن شاء ضمن الذي أعتق إن كان موسرًا، وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق العبد، فإن ضمن الذي اعتق كان له أن يرجع على العبد بما ضمن.

قال: ولو أن مملوكًا بين اثنين دبره أحدهما، فإن أبا حنيفة في كان يقول: ليس للآخر أن يبيعه لما دخل فيه من العتق . وبه نأخذ (١).

وكان ابن أبي ليلي يقول: له أن يبيع حصته.

وإذا ورث أحد المتفاوضين ميرائًا، فإن أبا حنيفة ره كان يقول: هو له خاصة. وجذا ناَّحَذ (١). قال: وتنتقص المفاوضة إذا قبض ذلك. وكان ابن أبي ليلي يقول: هو بينهما نصفان

قال: وإن كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما ثم أعتقه الآخر ألبتة، فإن أبا حنيفة ﴿ عَلَّمُ كان يقول: الذي دبره بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته مدبرًا وإن شاء ضمن المعتق نصف قيمته مدبرًا إن كان موسرًا ويرجع به المعتق على العبد والولاء بينهما نصفان. وكان ابن أبي ليلي يقول: التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق والولاء كله للمعتق ". وقال أبو يوسف: إذا دبره أحدهما فهو مدبر كله وهو ضامن نصف قيمته،

للشريك الآخر، وهذا الخيار عنده باعتبار أن العتق يحتمل التجزيء - السرخسي.

<sup>(</sup>١) والمسألة متفق عليها عند أئمتنا كما ذكرها السرخسي. قال: وهذا بناء على أن استحقاق العتق يثبت بالتدبير عندنا حتى يمتنع على المدبر بيع نصيبه فيمتنع على الشريك أيضًا بيع نصيبه اعتبارًا لحق العنق بحقيقة العنق إلخ.

<sup>(</sup>٢) وبه قال الإمام محمد أيضًا. أفاده السرخسي، لأنا نقول: عقد المفاوضة إنما يوجب الشركة ببنهما فيما يحصل بطريق التجارة لأن كل واحد منهما يكون وكيلا لصاحبه في ذلك التصرف وهذا في الإرث لا يتحقق، ثم الملك بالميراث ليس بحادث فإن الوراثة خلافة فبقى للوارث الملك الذي كان ثابتًا للمورث، وسبب هذه الخلافة لم يوجد في حق الشريك. ولو قلنا بأن المفاوضة نوجب الشركة بينهما في الموهوب والموروث لبطلت في نفسها. لأنها تصير في معنى القمار والمخاطرة وذلك باطل شرعًا.

<sup>(</sup>٣) هذه المسألة مقدمة في المبسوط على مسألة الشركة التي قبلها. قال السرحسي: ولكن قد ثبت لنا أن بالتدبير يثبت استحقاق العتق كما يثبت بالاستيلاد. وقد قررنا هذا في العتق، كما أنه إذا لهذ

### باب في المكاتب

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا كاتب الرجل المكاتب على نفسه، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ماله لمولاه إذا لم يشترط المكاتب ذلك. وبه ناخذ "، وكان ابن أبي ليلى يقول: المكاتب له المال وإن لم يشترط.

قال: وإذا قال المكاتب: قد عجزت وكسر مكاتبته ورده مولاه في الرق، فإن أبا حنيفة على كان يقول: ذلك جائز. وبهذا نأخذ. وقد بلغنا عن عبد الله بن عمر أنه رد مكاتبا له حين عجز وكسر مكاتبته أعند غير قاض. وكان أبن أبي ليلي رحمه الله يقول: لا يجوز ذلك إلا عند قاض. وكذلك لو أتى القاضي فقال: قد عجزت، فإن أبا حنيفة على يده. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: لا أرده حتى يجتمع عليه نجمان قد حلا عليه في يوم خاصم إليه. ثم قال أبو يوسف بعد: لا أرده حتى أنظر فإن كان نجمه قريبًا وكان يرجى لم يعجل عليه.

قال: وإذا تزوج المكاتب<sup>(°)</sup> أو وهب هبة أو أعتق عبدًا أو كفل بكفالة أو كفل عنه

الاستيلاد من أحدهما في نصيبه لم يبطل ذلك بإعتاق الآخر فكذلك إذا نفذ التدبير. وهذا لأن الولاء بالتدبير صار مستحقًا له حتى إذا أعتق بعد موته يكون ولاؤه له فلا يتمكن الآخر من إبطال هذا الولاء عليه.

<sup>(</sup>۱) قلت: وهو قول محمد رحمه الله، وذلك لأن التدبير عندهما لا يتجزى كالعتق ويضمن نصيب شريكه، موسرًا كان أو معسرًا لأنه صار متملكًا على شريكه نصيبه وضمان التمليك لا يختلف باليسار والاعسار.

<sup>(</sup>٢) وبه قال محمد. أفاده السرخسي، لأنا نقول: ما اكتسبه قبل عقد الكتابة ملك العولى فهو معنزلة مال آخر للمولى في يده فلا يستحقه المكاتب بمطلق الكتابة وهذا لأن الاستحقاق بالعقد إنها يثبت فيما يضاف إليه العقد وإنها أضيف العقد هنا إلى رقبته دون ماله فلا يستحق به المال كما في البيع ونحن نسلم أنه بعقد الكتابة يمكمه من التصرف ولكن يمكنه من ذلك لمنافعه لا نمائه وبعقد الكتابة يصير هو أحق بمنافع نفسه عندنا – السرخسي.

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شبية من طريق أبان البجلي عن عطاء أن ابن عمر كاتب غلامًا له على ألف دينار فأداها إلا مائة فرده في الرق، المصنف (٣٩٤/٤).

<sup>(</sup>٤) قال السرعسي: وقول أبن أبي ليلي كقول أبي يوسف أنه لا يرد إلى الرق حتى يحتمع عليه نجمان.

 <sup>(</sup>٥) قال السرخسي: وعندنا لا يملك أن يزوج نفسه ولا عبده ولكن يملك أن يزوج أمته لما فيه ص
 اكتساب المال، وبطلان كفالته عنده ليس بطريق أنه ينزع ولكن بطريق العدام انحلية، لأن الكفالة

رجل لمولاه بالذي عليه، فإن أبا حنيقة الله كان يقول: هذا كله باطل لا يجوز. وبه نأحذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: نكاحه وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهم جائز. وأما عتقه وهبته فهو موقوف، فإن عتق أمضى ذلك، وإن رجع مملوكًا فذلك كله مر دو د (۱)

وقال أبو حنيفة رهيه: كيف يجوز عتقه وهبته وكيف تجوز الكفالة عنه لمولاه؟ ارايت رجلا كفل لرجل عن عبده كفالة أليست باطلا؟ فكذلك مكاتبه. وجهذا نأخذ. وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا يجوز أن يكفل الرجل للرجل بمكاتبة عبده، لأنه عبده وإنما كفل له بماله(١٠). وقال أبو حنيفة ﷺ: إذا كان له مال حاضر فقال: أؤديه اليوم أو غدا، فإنه كان يقول: يؤجله ثلاثة أيام.

# باب في العتق

قال أبو يوسف رهم: وإذا قال الرجل لعبده: إن بعتك فأنت حر ثم باعه، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا يعتق، لأن العتق إنما وقع عليه بعد البيع وبعد ما خرج من ملكه وصار لغيره. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: يقع العتق من مال البائع ويرد الثمن

التزام المال في الذمة عنده ولهذا يوجب براءة الأصل، وقيام الرق فيه يخرجه من أن يكون أهلا لالتزام المال في ذمته عنده فلهذا قال: لا تنفذ كفالته بعد ما عتق.

<sup>(</sup>١) قال السرخسي: فأما عندنا عتقه وهبته باطلان عجز أو عتق. لأن نفوذ هذا التصرف باعتبار حقيقة الملك والرق ينافي الأهلية لذلك. وأما كفالته فلا تكون صحيحة ما لم يعتق فإذا عتق نفذ، بمنزلة كفالة العبد فإن ذمته خالص حقه ولكن الدين لا يجب في ذمة الرقيق إلا شاغلا مالية رقبته وذلك حق المولى باعتبار أن تصرفه لاقي محلا هو حقه كان صحيحًا في حقه، وباعتبار أنه معلق بمالية المولى. قلنا: ثابتة تؤخر المطالبة عنه إلى حال العتق. ولو كفل إنسان عنه ببدل الكتابة لمولاه لم يجز عندنا لأن الكفالة تستدعى دينًا صحيحًا وقيام الرق يمنع وجوب دين صحيح للمولى على مملوكه. لأنه التزام للمطالبة والمطالبة ببدل الكتابة لا تقوى في حق المكاتب ولهذا يملك أن يعجز نفسه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يوسف في آثاره [ص ١٩١] عنه عن حماد عن إبراهيم أن رجلا تكفل لرجل بمال عن مكاتبه أن ذلك باطل، وكيف يجوز وإنما كفل بماله عن عبده؟ وأخرجه عنه في مقام آخر ولفظه: الكفالة عن المكاتب ليست بشيء لأنه كفل له بماله، وأخرجه محمد أيضًا في آثاره عنه أنه قال في الكفالة في المكاتبة ليست بشيء إنما هو مالك كفل لك به، وذلك أنه لو عجز وقد أخذت من الكفالة بعض مكاتبته رد المكاتب في الرق ولم يكن لك ما أخذت، لأن ما أخذت منهم فهو ملك لهم وفي رقبة عيدك، قال محمد: وبه نأخذ، إذا كفل الرجل الرجل بالمكاتبة عن مكاتبته فالكفالة باطلة، وهو قول أبي حنيفة ظله.

على المشتري، لأنه حلف يوم حلف وهو في ملكه (١). وكذلك لو قال الباتع: إن كلمت فلالًا فأنت حر فباعه ثم كلم فلالًا، فإن أبا حنيفة عليم كان يقول: لا يعنق، ألا ترى أنه قد عرج من ملك البائع الحالف؟ أرأيت لو أعتقه المشتري أيرجع إلى الحالف وقد صار للمشتري؟ أرأيت لو أن المشتري ادعاه وزعم أنه ابنه فأثبت القاضي نسبه وهو رحل من العرب وجعله ابنه ثم كلم البائع ذلك الرجل الذي حلف عليه أن لا يكلمه أبطل دعوى هذا ونسبه ويرجع الولاء إلى الأول؟ وكان ابن أبي ليلي يقول في هذا: يرجع الولاء إلى الأول ويرد الثمن ويبطل النسب. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن كلمت فلائا ثم طلقها واحدة باثنة أو واحدة، يملك الرجعة وانقضت عدتها ثم كلم" فلائا، فإن أبا حنيفة ر كان يقول: لا يقع عليه (<sup>۱)</sup> الطلاق الذي حلف به، لأنها قد خرجت من ملكه، ألا ترى أنها لو تزوجت زوجًا غيره ثم كلم الأول فلانًا وهي عند هذا الرجل لم يقع<sup>11</sup> عليها الطلاق وهي تحت غيره. وبه نأحذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: يقع عليها الطلاق، لأنه حلف بذلك وهي في ملكه.

قال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها أبدًا فهي طالق ثلاثًا وكل مملوك أملكه فهو حر لوجه الله تعالى فاشترى مملوكًا وتزوج امرأة، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: يقع العتق على المملوك والطلاق على المرأة، ألا ترى أنه طلق بعد ما ملك وأعتق بعد ما ملك؟ وقد بلغنا عن على الله أنه كان يقول: «لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» ("). فهذا إنما وقع بعد الملك كله، ألا ترى أنه لو قال: إذا تزوجتها أو ملكتها فهي

<sup>(</sup>١) وهذا بناء على أصل مختلف فيه بيننا وبينه أن في اليمين بالطلاق والعتاق عندنا يشترط قيام المملك عند وجود الشرط لحصوله الجزاء وعنده لا يشترط ويعتبر قيام الملك في المحل بالأهلية في المتصرف وذلك لا يشترط عند وجود الشرط حتى إن من قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر ثم جن الحالف ثم وجد الشرط يقع الطلاق والعتاق، ومعلوم أن تأثير الأهلية أكثر من تأثير الملك في المحل. فأما إذا كان يسقط اعتبار الأهلية عند وجود الشرط فلأن يسقط اعتبار الملك في المحل أولى. ولكنا نقول: المتعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز فكما أن تنجيز العتق لا يصح الا عند قيام الملك في المحل فكذلك يزول الجزاء عند وجود الشرط، إلا أنه يصير كالمنجز بذلك الكلام السابق، وذلك الكلام صح منه في حال إقامته والجنون إنما ينافي الأهلية التكلم بالطلاق والعثاق على وجه يكون إيقاعًا في حقه وهذا غير معتبر عند وجود الشرط – السرخسي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل. وفي المبسوط: وثم كلمت، وكل محتمل.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعل الصواب عليها.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعله أيقع بهمزة الاستفهام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه عن عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن على

اختلاف أبى حنيفة وأبن أبى ليلي

طالق صارت طالقًا؟ وجذا نأخذ، الا ترى أن رجلا لو قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر ثم ولدت بعد عشر سنين كان حرًا؟ فهذا عتق ما لم يملك، ألا ترى أن رجلا له كانت عنده امرأة فقال لها: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا ثم طلقها واحدة بائنة ثم تزوجها في العدة أو بعدها أن ذلك واقع عليها، لأنه حلف وهو يملكها ووقع الطلاق وهو يملكها؟ أرايت لو قال لعبد له: إن اشتريتك فأنت حر فباعه ثم اشتراه أما كان يعتق؟ وكان ابن أبي ليلي يقول: لا يقع في ذلك عتق ولا طلاق إلا أن يوقت وقتًا، فإن وقت وقتًا في سنين معلومة، أو قال: ما عاش فلان أو فلانة أو وقت مصرًا من الأمصار أو مدينة أو قبيلة لا يتزوج ولا يشتري منها مملوكًا، فإن ابن أبي ليلي يوقع على هذا الطلاق. وأما قول أبي حنيفة ﷺ فإنه يوقع في الوقت وغير الوقت. وقد بلغنا عن عبد الله ابن مسعود ﷺ أنه قال: إذا وقت وقتًا أو قبيلة أو ما عاشت فلانة وقع (١). وإذا قال الرجل: إن وطثت فلانة فهي حرة فاشتراها فوطفها، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولُ: لا تُعتَى، من قبل أنه حلف وهو لا يملكها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: تعتق فإن قال: إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة فاشتراها فوطئها، فهي حرة في قولهما جميعًا.

ر العتق. هذكر العتق الله النكاح» ولم يذكر العتق.

وأخرج عن الزهري عن عروة عن المسور مرفوعًا: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك». وأخرج البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رفعه قال: ﴿لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك».

وروى عن اليماني عن أبي عيسى عن جابر رفعه: ﴿لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح».

وروى عن عمرو بن دينار عن طاوس عن معاذ بن جبل رفعه: ﴿لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» وروي عن النزال عن مسروق عن على قوله: «لا طلاق إلا بعد النكاح». وروي مثله عن عروة عن عائشة.

وروي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس: «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ۽ ه

<sup>(</sup>١) قال المعولي على القاري في شرح مختصر الوقاية: وقال مالك في المشهور عنه: {ذا لم يسم امرأة بعيسها أو قبيلة نحو قرشية أو أرضًا نحو مكة أو نحو هذا بأن قال: كل امرأة، من غير زيادة وصف هنالك، فليس يلزمه ذلك، لما في الموطأ أن عبد الله بن مسعود كان يقول فيمن قال: كل امرأة أنكحها مهي طالق: إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.

 <sup>(</sup>واه الترمذي (٣/٤٨٦)، وعيد الرزاق (٦/٧٦، ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١)، والبخاري (٥/ ٢٠١٧)، والحاكم (٢/٢٢)، وابن ماجه (٦٦٠/١)، والبيهقي (٢١٧/٧).

باب في العارية وأكل العلة

قال أبو يوسف: وإذا أعار الرجل الرجل أرضًا يبني فيها ولم يوقت وقتًا ثم مدا له أن يخرجه منها بعد ما بنى، فإن أبا حنيفة نتلك كان يقول: نخرجه (''. ويقال للذي بنى: انقض بناءك. وجذا نأخذ ('').

وكان ابن أبي ليلى يقول: الذي أعاره ضامن لقيمة البنيان. والبناء للمعير. وكذلك بلغنا عن شريع ("). فإن وقت له وقتًا فأخرجه قبل أن يبلغ ذلك الوقت فهو ضامن لقيمة البناء في قولهما (4) جميعًا.

قال: وإذا أقام الرجل البينة على أرض ونخل فيها أنها له وقد أصاب الذي هي في يديه من غلة النخل والأرض والثمن، فإن أبا حنيفة فالله كان يقول: الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من الثمرة. وبه ناحذ (\*).

وكان ابن أبي ليلي يقول: لا ضمان عليه في ذلك.

قال: وإذا زرع الرجل الأرض (١)، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: الزرع للذي كانت في يديه وهو ضامن لما نقصت الأرض في قول أبي حنيفة ﷺ ويتصدق بالفضل (١). وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء وليس عليه ضمان.

قال: وإذا أخذ الرجل أرض رجل إجارة سنة وعلمها وأقام فيها سنتين، فإن أبا حنيفة هله كان يقول: هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية ويتصدق بالفضل

<sup>(</sup>١) وفي نسخة الأصل: إن شاء أخرجه.

<sup>(</sup>٢) وفي نسخة الأصل: وبه ياحذ أبو يوسف ومحمد. والمسألة في العاربة ص ١٤١ ج ١١ من ميسوط السرخسي مع البسط والدلائل.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة الأصل: المسعودي عن القاسم عن شريح أنه قال: أيما رجل أذن لرجل أن يسي في ملكه ثم أخرجه ضمن البناء.

 <sup>(</sup>٤) وفي بعض النسخ الأصل: في قولهم. والمسألة في العارية ص ١٤١ ج ١١ من المبسوط وفيها خلاف زفر ذكرها الحجج.

<sup>(</sup>٥) وفي بعض النسخ الأصل: وبه يأخذ أبو يوسف وعمد. والمسألة ذكرت في العارية ص ١٤٩ ح ١١ من مبسوط السرخسي قال: ولكنا نقول: الثمرة عين مال متقوم بدليل جوار سعها وهي مملوكة لصاحب الشجرة لتولدها من ملكه فيكون المصيب ضامنًا لساله بالإتلاف كولد الجارية والحمل في الشاة إذا أتلفها.

<sup>(</sup>٦) وفي نسخة من الأصل: وإذا غصب الرجل الأرض فزرعها.

<sup>(</sup>٧) وفي نسخة من الأصل زاد: هو قول محمد .

ويعطي أجر السنة الأولى(١). وكان ابن أبي ليلي يقول: عليه أجر مثلها في السنة الثانية.

قال: وإذا وجد الرجل كنزًا قديمًا في أرض رجل أو داره، فإن أبا حنيفة ينهم كان يقول: هو لرب الدار وعليه الخمس وليس للذي وجده منه شيء(١). وكان ابن أبي ليلي يقول: هو للذي وجده وعليه الخمس (٢) ولا شيء لصاحب الدار والأرض فيه. وبه نأخذ، والله أعلم.

باب في الأجير والإجارة

قال أبو يوسف عَلِيهُ: وإذا اختلف الأجير والمستأجر في الأجرة، فإن أبا حنيفة عِليْهِ، كان يقول: القول قول المستأجر مع يمينه إذا عمل العمل. وبهذا نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلي يقول: القول قول الأجير فيما بينه وبين أجر مثله إلا أن يكون الذي ادعى أقل فيعطيه إياه، وإن لم يكن عمل العمل تحالفا وترادًّا في قول أبي حنيفة ﴿ مُنْهُ ، ويتبغى كذلك في قول ابن أبي ليلي. وقال أبو يوسف بعد: إذا كان شيء متقارب قبلت قول المستأجر وأحلفته، وإذا تفاوت لم أقبل وأجعل للعامل أجر مثله إذا حلف.

قال: وإذا استأجر الرجل بيتًا شهرًا يسكنه فسكنه شهرين أو استأجر دابة إلى مكان

<sup>(</sup>١) وهو قول محمد. أفاده في الأصل.

<sup>(</sup>٢) وهو قول الإمام محمد كما ذكره في الأصل.

<sup>(</sup>٣) وفي نسخة: ويخمس، وكذا في الحرف الذي قبله. والمسألة في ختم كتاب الإعارة من المبسوط.

<sup>(</sup>٤) وبه قال محمد. والمسألة في كتاب الإجارة من المبسوط ص ٩٣ ج ١٥ قال: ولو اختلفا في الأجر وقد عمله عملا على ما وصفه له، فإن أقاما البينة فالبينة بينة العامل، لأنه يثبت الزيادة في حقه وهو الأجر فتترجح بينته بذلك، وإن قال رب الخف: عملته لي بغير أجر، وقال العامل: عملته بدرهم ولا بينة بينهما، فعلى رب الخف اليمين لله ما شارطه على درهم، لأن العامل يدعى عليه الدرهم دينًا في اللَّمة وهو منكر فالقول قول المنكر مع اليمين، فإذا حلف غرم له ما زاد النعل في خفه بعد أن يحلف العامل على دعواه أنه عمل له بغير أجر، لأن رب الخف يدعى عليه هبة النعل، وهو لو أقر به لزمه فإذا أنكر يحلف عليه، وإذا حلف انتفى ما ادعى كل واحد منهما من العقد يبقى نعله متصلا بخف الغير بإذن صاحب الخف فتجب قيمته، لاحتباس ملك الغير عنده، ولا يجب أجر المثل لأن المنفعة لا تتقوم إلا بالعقد والتسمية وقد انتفى ذلك، فأما العين متقوم بنفسه، ولو أقاما البينة أحذت بينته العامل، لإثباته الزيادة، إلى أن قال: ولو اختلف القصار ورب التوب في مقدار الأجرة، فإن لم يكن أخذ في العمل تحالفا وترادا، لأن الإجارة نوع بيع وقد ورد النص بالتحالف عند اختلاف المتبايمين في البدل فيعم ذلك أنواع البيوع، ثم قال: وإن كان قد فرغ من العمل فالقول قول رب التوب، إلى أن قال: ولو كان الاختلاف بينهما بعد ما أقام بعض العمل، ففي حصة ما أقام القول قول رب الثوب مع يسينه، وفي حصة ما بقي يتحالفان اعتبارًا للبعض بالكل، إلى أن قال: وعلى قول ابن أبي ليلى القول قول الأجير إلى أجر مثله كما في مسألة الصباغ إلخ.

قال: وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم" فحمل عليها أكر من ذلك فعطبت الدابة، فإن أبا حنيفة فلله كان يقول: هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تامًا إذا كانت قد بلغت المكان، وبه ناحذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه (").

قال: وإذا غرقت السفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت في مده أو معالجته السفينة، فإن أبا حنيفة في كان يقول: هو ضامن. وبه ناحذ (1). وكان ابن ابي لبلى يقول: لا ضمان عليه في المد حاصة.

<sup>(</sup>١) وعند السرخسي: ثم عطبت بعد ضمن قيمتها عندنا ولم يسقط عنه الأجر، وعلى قول ابن أبي ليلى ليس عليه شيء من الأجر. قال: لأن الأجر والضمان لا يجتمعان وقد تقرر عليه الضمان، ولأنه بالضمان ملك المضمون، ولا يوجب عليه الأجر بسبب الانتفاع بملك نفسه، ولكنا نقول: لما انتهى العقد نهاية وتقرر الأجل دينًا في ذمته ثم بالمجاورة صار غاصبًا ضامنًا فلا يسقط عنه الأجر بذلك، بمنزلة ما لو أوردها على صاحبها ثم غصبها منه، وهذا لأن الملك بالضمان ابنا يبت له من وقت وجوب الضمان عليه وذلك بعد الجاورة. والأجر إنها لزمه بمقابلة منافع استوفاها قبل ذلك. قلت: وذكر المسألة في الإجارة في (ص ١٥١ ج ١٥) أيضًا وقال معللا لها: لأنه غاصب في السكني، والمنافع لا تنقوم إلا بالعقد، وعند ابن أبي ليلى أجر مثلها في الشهر الثاني. وقد بينا نظيره في العارية، وذكرت في ص ١٧٣ من هذا الجزء أيضًا وقال فيها؛ لم يضمن عند الإمام في قوله الأول ثم رجع.

 <sup>(</sup>٢) المحتوم: الصاع بعينه عن أبي عبيد، ويشهد له حديث الخدري: «الوسق ستون محتومًا» - س المغرب.

<sup>(</sup>٣) قال في باب ما يضمن فيه الأجبر ص ١٢ ج ١٦ من المبسوط: ولو تكارى دابة ليحمل عنبها عشرة عاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر عتومًا فلما بلغ المقصد عطبت الدابة فعنيه الأجر كاملا، لاستيفاء المعقود عليه بكماله وهو ضامن ثلث قيمتها بقدر ما زاد. وقد بينا هدا في العارية وذكرنا الفرق بينه وبين الجناية في بني آدم أن المعتبر هناك عدد الجناة في حق ضمان النفس الخ.

<sup>(</sup>٤) قال في المبسوط (ص ١٠ ج ١٧): قال أبو حنيفة في المعلاح إذا أخذ الأجر فإن غرقت السفينة من ربح أو موج أو شيء وقع عليها أو جبل صدمته فلا ضمان على المعلاح، لأن اثنف ما حصل من عمله. وإن غرقت من مده أو معالجته أو حذقه فهو ضامن. لأن هذا من جاية بده والملاح أجير مشترك.

# باب القسمة

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيئًا، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير؟ وجهذا نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقسم شيء منها.

## باب الصلاة

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا أتى الرجل إلى الإمام في أيام التشريق وقد سبقه بركعة فسلم الإمام عند فراغه، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: يقوم الرجل فيقضي ولا يكبر معه، لأن التكبير ليس من الصلاة إنما هو بعدها. وبه نأخذ (١). وكان ابن أبي ليلى يقول: يكبر ثم يقوم فيقضى.

قال: وإذا صلى الرجل في أيام التشريق وحده أو المرأة، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا تكبير عليه ولا تكبير على من صلى في جماعة في غير مصر جامع ولا تكبير على المسافرين. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليهم التكبير. أخبرنا أبو يوسف عن عبيدة أن عن إبراهيم أنه قال: التكبير على المسافرين وعلى المقيمين وعلى الذي يصلي وحده وفي

<sup>(</sup>۱) قال السرخسي في القسمة (ص ۱۳ ج ۱۰): فإن كانت دار بين رجلين ولأحدهما فيها بعض قليل لا ينتفع به إذا قسم فأراد صاحب الكثير القسمة قسمها بينهم وإن أبى ذلك صاحب القليل عندنا.

وقال ابن أبي ليلى رحمه الله لا يقسمها، وكذلك إن كان سائر الشركاء لا ينتفعون بأنصبائهم الا هذا الواحد الطالب للقسمة فإنه يقسمها بينهم، وإن كان الطالب صاحب القليل لم يقسمها إذا كان لا ينفع بنصيبه بعد القسمة وعلى قول ابن أبي ليلى لا يقسمها عند إباء بعضهم إلا إذا كان كل واحد منهم ينتفع بنصيبه بعد القسمة. ثم احتج لكلا القولين.

<sup>(</sup>٢) قال في المبسوط (ج٢ ص٤٥): والمسبوق يتابع الإمام في سجود السهو، لأنه مؤدى في حرمة الصلاة ولا يتابعه في التكبير والتلبية لأنها غير مؤداة في حرمة الصلاة. وعلى هذا إذا نسي الإمام سجود السهو لم يسجد القوم لأنه مؤدى في حرمة الصلاة فكانوا مقتدين به لا يأتون به دونه، وإذا نسى التكبير أو التلبية أو تركهما متأولا لم يترك القوم لأنها غير مؤداة في حرمة الصلاة.

<sup>(</sup>٣) هو عبيدة مصغرًا ابن معتب بكسر المثناة الضبي أبو عبد الرحيم، وفي نسخة عبد الكريم الكوني. روى عن ابراهيم النخعي وأبي واثل، وعنه شعبة وهشيم. قال ابن عدي : مع ضعفه يكتب حديث. على البخاري فرد حديث. وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

جماعة، وعلى المرأة. وبه نأخذ الله حدثنا بحالد عن عامر مثله.

قال: وإذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر معه ثم لم يركع حتى رفع الإمام رأسه، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: يسجد معه ولا يعتد بتلك الركعة. أخبرنا بذلك عن الحس عن الحكم عن إبراهيم. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: يركع ويسجد ويحتسب بذلك من صلاته (1).

(٢) هو بحالد بن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي أحد الأعيان، روى عن الشعبي وأبي الوداك وطائفة. وعنه ابنه إسماعيل والثوري وابن المبارك وخلق. ضعفه ابن معين. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال النسائي: ثقة وعنه ليس بالقوي. روى له مسلم مقرونًا والأربعة. مات سنة ١٤٤٤.

(٣) أي أبو يوسف. وهذه مقولة الإمام محمد راوي الكتاب، والحسن هو ابن عمارة والحكم هو ابن عبدة

قلت: روى البيهقي من طريق على بن عاصم عن حالد الحذاء عن على بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: من لم يدرك الإمام راكعًا لم يدرك تلك الركعة. وروي عن الوليد بن مسلم عن مالك وابن جريج عن نافع أنه كان يقول: من أدرك الإمام راكعًا فركم قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة.

وروي عن أبي هريرة مرفوعًا همن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم الإمام صلبه» وروي عن شعبة عن عبد العزيز ابن رفيع عن رجل مرفوعًا: «إذا جتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدًا فاسجدوا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع» وفي رواية همن لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة» وفي رواية عن أبي هريرة رفعه: «إذا جئتم ونحن سجود فاسحدوا ولا تعتدوا شيئًا، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة».

<sup>(</sup>١) قال في المبسوط ج٢ ص٤٤ : وقال أبو يوسف وعمد : كل من يصلي مكتوبة في هذه الأيام فعلمه التكبير مسافرًا كان أو مقيمًا في المصر أو القرية رجلا أو امرأة في الجماعة أو وحده. وهو قول إبراهيم، لأن هذه التكبيرات في حتى غير الحاج بمنزلة التلبية في حتى الحاج، وفي التلبية لا تراعى هذه الشروط فكذلك في التكبيرات، وأبو حنيفة احتج بما روينا «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع» قال الخليل والنضر بن شميل: التشريق في اللغة التكبير، ولا يجوز أن يحمل على صلاة العبد فقد قال في حديث على هيئة: «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا ضحى إلا في مصر جامع» فقد ثبت في الحديث أنه بمنزلة الجمعة في اشتراط المصر فيه، فكذلك في اشتراط الذكورة والإقامة والجماعة، ولهذا لم يشترط أبو حنيفة فيه الحرية كما لا يشترط في صلاة الجمعة.

وكان أبو حنيفة ﷺ ينهى عن القنوت في الفجر. وبه نأخذ (١٠). ويحدث به عن رسول الله ﷺ أنه لم يقنت إلا شهرًا واحدًا حارب حيًا من المشركين فقنت يدعو عليهم (٢) وأن أبا بكر ﴿ الله عني الله عز وجل، وأن

رآسه قبل أن يركع هو فقد انعدمت المشاركة بينهما في القيام أو فيما هو مشبه بالقيام وهو الركوع، فإذا أدركه قائمًا فقد شاركه في حقيقة القيام وكان مدركًا للركعة. وأما إذا أدركه راكعًا مدركًا للركعة، فإذا رفع الإمام رأسه قبل أن يركع فقد انعدمت المشاركة بينهما في القيام وفيما هو مشبه للقيام فلا يعتمد بتلك الركعة، كما لو أدرك في السجود، إلى أن قال: فأما إذا ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فهو مشارك للإمام في القيام والركوع جميعًا، أما في الركوع فلا يشكل، وفي القبام لأن حالة الركوع كحالة القيام، فبهذا الحرف يقع الفرق بين الفصلين.

(١) قلت: وهو قول الإمام محمد، وقول جميع أصحابنا لا يجوزون القنوت في صلاة الصبح إلا في الناز لة.

(٢) قلت: رواه أبو يوسف في كتاب الأثار عنه عن حماد عن إبراهيم مرسالا، وكذلك عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ﴿ موصولاً، والمرسل أخرجه الإمام محمد أيضًا في آثاره. والموصول أخرجه الحارثي أيضًا والأشناني وابن خسرو عن الأشناني من طريق الإمام أبي يوسف عنه وأخرجه طلحة وابن خسرو عنه عن أبان بن أبي عياش عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله، وأخرجه الحارثي من طريق محمد بن بشر عنه عن عطية العولي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ «أنه لم يقنت إلا أربعين يومًا يدعو على عصية وذكوان، ثم لم يقنت إلى أن مات،.

قلت: حديث الدعاء على عصية ورعل وذكوان أخرجه البحاري ومسلم وأصحاب السنن عن أنس وغيره، وأما فعل أبي بكر فأخرجه أبو يوسف في آثاره عن حماد عن إبراهيم أن أبا بكر عليه لم يقنت حتى لحق بالله تعالى.

وأخرجه الأشناني وابن خسرو عنه من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عنه عن حماد عن إبراهيم عن علقمة: ما قنت أبو بكر في الفجر حتى لحق بالله عز وجل، وأخرجاه عنه عن حماد عن إبراهيم بلفظ: ما قنت أبو بكر ولا عمر ولا على حتى حارب أهل الشام فكان يقنت.

وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الإمام محمد في آثاره عنه عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود لم يقنت هو ولا أحد من أصحابه حتى فارق الدنيا، يعنى في صلاة الفجر.

وأما حديث عمر ﷺ فأخرجه أبو يوسف ومحمد في آثاريهما عنه عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: صحبت عمر عليه سنتين لم أره قائتًا في سفر ولا حضر وأخرجه الحسن بن زياد في مسنده عنه وابن خسرو من طريق الحسن عنه، وأخرجه أبو يوسف أيضًا في آثاره عنه عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب أن عمر كان يقنت إذا حارب ويدع القنوت إذا لم يحارب. وأخرجه طلحة بن محمد أيضًا من طريق أبي يوسف عنه وابن خسرو من طريق أبي مطيع البلخي عن شريك بن عبدالله عنه. وأخرجه الطحاوي من طريق أبي شهاب الخياط عنه.

وأخرجه من طريق مسعر عن عبدالسلك بن ميسرة عن زيد بن وهب عنه أنه ربما قنت وربما لم يقنت. وأما حديث ابن عباس فلم أجد من أخرجه عن الإمام. ابن مسعود فالله لم يقنت في سفر ولا في حضر، وأن عمر بن الحطاب وله لم يقست، وأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقنت، وأن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما لم يقنت وقال: يا أهل العراق أنبثت أن إمامكم يقوم لا قارئ قرآن ولا راكع، يعني بدلك القنوت، وأن عليًا فالله قنت في حرب يدعو على معاوية فاخذ أهل الكوفة عنه ذلك، وقنت معاوية بهي بالشام يدعو على على فالجد أهل الشام عنه ذلك.

وكان ابن أبي ليلى يرى القنوت في الركعة الأخرة بعد الفراءة وقبل الركوع في الفجر، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب فيله أنه قنت بهاتين السورتين: اللهم إنا

وأخرجه الإمام محمد في الحجة عن أي يوسف عن حصين عن عمرو بن الحارث السلمي قال: صليت مع ابن عباس الصبح مرارًا فلم يقنت.

وأخرجه عن أبي إسرائيل إساعيل بن إسحاق عن طلحة بن مصرف عن بماهد عن ابن عمر واس عباس أنهما كانا لا يقنتان.

وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار من طريق الثوري عن واقد عن سعيد بن جبير قال: صنيت خلف ابن عمر وابن عباس فكانا لا يقنتان في صلاة الصبح.

وأخرجه من طريق زائدة عن منصور عن بماهد أو سعيد أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر.

ورواه من طريق هشيم عن حصين عن عمران بن الحارث السلمي قال: صليت خلف ابن عباس في داره الصبح فلم يقنت قبل الركوع ولا بعده.

ورواه عن شعبة عن حصين عن عمران: صليت خلف ابن عباس الصبح فلم يقنت. وأما حديث ابن عمر فأخرجه أبو يوسف ومحمد في آثاريهما عنه عن الصلت بن بهرام عن حوط عن أبي الشعثاء عنه.

وأخرجه الأشناني أيضًا من طريق أي يوسف عنه وطلحة بن محمد في مسنده من طريق عبد الله بن الزبير عنه بالسند المذكور.

انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ (١٩٤/١)، وتلخيص الحبير (٢٤٥/١). ونصب الراية للزياهي (٢٤٣/١)، والمسنن الراية للزياهي (٢٤٣/١)، واحتلاف الحديث للإمام الشافعي (ص٢٣٧)، وحلية العلماء تنفغال الكبرى للبيهقي (٢٢٣/١)، واختلاف الحديث للإمام الشافعي (ص٢٣٧)، وحلية العلماء تنفغال (١١/٢) وروضة الطالبين للنووي (٢٢٣/١)، والمحموع له (٤٥٨/٣) وشرح مسلم له أيضا (٥/

نستعينك ونستغفرك، نتني عليك الخير، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشي عذابك، إن عذابك بالكفار ملحق. وكان يحدث عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم مهذا الحديث (١). ويحدث عن على ﷺ أنه قنت (١).

## باب صلاة الخوف

قال أبو يوسف ﷺ: وكان أبو حنيفة ﷺ يقول ني صلاة الخوف("): يقوم الإمام

(١) قلت: رواه الطحاوي في معاني الآثار عن سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن أبي ليلي عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: صليت خلف عمر رفي صلاة الغداة فقنت فيها بعد الركوع وقال في قنوته: اللهم إنا نستعينك. إلى آعر الحديث بلفظ الكتاب.

ورواه عن سعيد عن هشيم عن حصين عن ذر بن عبدالله الهمدائي عن سعيد بن عبدالرحمن بن أيزى عن أبيه أنه صلى خلف عمر نفعل مثل ذلك إلا أنه قال: «ونثني عليك ولا نكفرك، ونخشى عذابك إن عذابك الجدير.

ورواه عن وهب بن جرير عن شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أن عمر قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين.

وروي عن وهب عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن عمر ﷺ أنه كان يقنت في صلاة الصبح بسورتين: اللهم إنا نستعينك، واللهم إياك نعبد.

وروى عن همام عن قتادة عن أبي رافع قال: صليت خلف عمر بن الخطاب صلاة الصبح فقرأ بالأحزاب فسمعت قنوته وأنا في آخر الصفوف.

وروي عن سفيان وإسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: صليت خلف عمر صلاة الصبح فلما فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبر ثم قنت ثم كبر فركع.

- (٢) وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [٢٤٥/١] من طريق هشيم عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن على أنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع. ورواه من طريق ابن معقل
- (٣) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ج٢ ص٤٥: أعلم أن العلماء اختلفوا في صلاة الخوف في فصول: أحدها: أنه مشروع بعد رسول الله ﷺ في قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف أولا كذلك ثم رجع فقال: كانت في حياته حاصة ولم تبق مشروعة بعده. هكذا ذكره في نوادر أبي سليمان لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهُمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ فقد شرط كونه فيهم لإقامة صلاة الحنوف، ولأن الناس كانوا يرغبون في الصلاة خلفه ما لا يرغبون في الصلاة خلف غيره، فشرع بصفة الذهاب والمجيء لينال كل فرقة فضيلة الصلاة خلفه، وقد ارتفع هذا المعنى بعده. وكل طائفة يتمكنون من أداء الصلاة بإمام على حدة فلا يجوز لهم أداؤها بصفة الذهاب والمجيء. قال الإمام الطحاوي: وهذا القول عندنا ليس بشيء، لأن أصحاب النبي ﷺ قد صلوها بعده، قد صلاها حذيقة بطبرستان، وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا، فإن احتج في

وتقوم معه طائفة فيكبرون مع الإمام ركعة وسجدتين ويسجدون معه فينعتلون من غير أن يتكلموا حتى يقفوا بإزاء العدو ثم تأتي الطائفة التي كانت بإزاء العدو فيستقبلون النكس ثم يصلى بهم الإمام ركعة أخرى وسجدتين ويسلم الإمام فينفتلون هم من غير تسلبم ولا يتكلموا فيقوموا بإزاء العدو وتأتى الأخرى فيصلون ركعة وحدانا ثم يسلمون، ودنك لقول الله عز وجل: ﴿ وَلَتَأْتِ طَابِفَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾. وكذلك بلغنا عن عبد الله بن عباس وإبراهيم النجعي(١).

وكان ابن أبي ليلى يقول: يقوم الإمام والطائفتان جميعًا إذا كان العدو بينهم وبين القبلة فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون جميعًا ويسجد الإمام والصف والأول ويقوم الصف الآخر في وجوه العدو، فإذا رفع الإمام رفع الصف الأول رءوسهم وقاموا وسجد الصف المؤخر، فإذا فرغوا من سجودهم قاموا ثم تقدم الصف المؤخر، ويتأخر الصف الأول فيصلى بهم الإمام الركعة الأخرى كذلك (١) ويحدث بذلك ابن أبي لبلي عن

ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ ....﴾ الآية فقال: إنما أمر بذلك إذا كان فيهم فإذا لم يكن فيهم انقطع ما أمر به من ذلك، قيل له: فقد قال عز وجل: ﴿ خُدَّ مِنْ أَمْوْ لَهُمْ ا صَدَقَةُ تُعَلِّهُرُهُمْ وَتُرْكِيهِم بِمَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ....﴾ الآية فكان الخطاب ههنا له، وقد أجمع أن ذلك معمول به من بعده كما كان يعمل به في حياته. ولقد حدثني أحمد بن أبي عمران أنه سع أبا عبد الله محمد بن شجاع التلجي يعيب قول أبي يوسف هذا ويقول: إن الصلاة مع النبي ﴿ وَإِنَّ كانت أفضل من الصلاة مع الناس جبيعًا فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بكلام يقطعها فلا ينبغي أن يفعل فيها شيئًا لا يفعله في الصلاة مع غيره وأنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره من الأحداث كلها، فلما كانت الصلاة خلفه لا يقطعها الذهاب والمجيء واستدبار القبلة إذا كانت صلاة خوف، كانت خلف غيره كذلك أيضًا - شرح معاني الأثار ج١ ص١٨٩٠.

<sup>(</sup>١) أخرجهما أبو يوسف ومحمد في آثاريهما. أما حديث ابن عباس فعن الإمام عن الحارث عن عبد الرحمن عنه، وأخرجه محمد في كتاب الحجة أيضًا. وأما أثر إبراهيم فأخرجاه عنه عن حماد عن إبراهيم. قلت: روى أبو داود والطحاوي والبيهقي عن سفيان عن خصيف عن أي عبيدة عن ابن مسعود مرفوعًا نحو ما روى الإمام عن إبراهيم. وروي عن ابن عمر مرفوعًا نحوه أخرجه مالك والستة والطحاوي والبيهقي. وروي أبو داود عن عبد الرحمن ابن سمرة أنه صلى في عزوة كابل نحوه. وروي عن زيد بن ثابت على ما رواه أبو داود والطحاوي والبيهقي قريًا منه يمكر أن يحمل على ما رواه ابن مسعود، وكذلك صلى بهم سعيد بن العاص بطبرستان حين عسه حديفة. ورواه الطحاوي وغيره.

<sup>(</sup>٢) قال في المبسوط ج٢ ص٤٦: وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا كان العدو في ناحية القبلة حعل الناس صفين وافتتح الصلاة بهم جميعًا، فإذا ركع الإمام ركعوا معه، وإذا سجد الإمام سجد معه الصف

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي

عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله عني الله وكان ابر ابي ليلي يقول: إذا كان العدو في دبر القبلة قام الإمام وصف معه مستقبل القبلة والصف الأخر مستقبل العدو ويكبر ويكبرون جميعًا ويركع ويركعون جميعًا ثم يسجد الصف الذي مع الإمام سجدتين ثم ينفتلون فيستقبلون العدو ويجيء الأخرون فيسجدون ويصلى سهم الإمام الركعة الثانية فيركعون جميعًا ويسجد معه الصف الذي معه ثم ينفتلون فيستقبلهن العدو ويجيء الاخرون فيسجدون ويفرغون ثم يسلم الإمام وهم جميعًا.

قال: وإذا جهر الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة عمدًا، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يقول: قد أساء وصلاته تامة. وكان ابن أبي ليلي يقول: يعيد بهم الصلاة.

قال: وإذا صلى الرجل أربع ركعات بالليل ولم يسلم فيها، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا بأس بذلك. وكان ابن أبي ليلي يقول: أكره ذلك له حتى يسلم في كل ركعتين. و به نأخذ <sup>(۱)</sup>.

الأول، والصف الثاني قيام يحرسونه، وإذا رفعوا رءوسهم سجد الصف الثاني والصف الأول قعود يحرسونه فإذا رفعوا رعوسهم سجد الإمام السجدة الثانية وسجد معه الصف الأول والصف الثاني قعود يحرسونهم، فإذا رفعوا رعوسهم سجد الصف الثاني والصف الأول قيام يحرسونهم، فإذا رفعوا رءوسهم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فصلى مهم الركعة الثانية بهذه الصفة أيضًا، فإذا قعد وسلم سلموا معه. واستدل بحديث أبي عياش الزرقي ظه أن النبي 黨 صلى صلاة الخوف بعسفان بهذه الصفة، وأبو يوسف يجوز صلاة الخوف بهذه الصفة لأنه ليس فيها ذهاب ومجيء. وعندنا إذا كان العدو في ناحية القبلة، فإن صلوا بهذه الصفة أجزأهم وإن صلوا بصفة الذهاب والجيء كما بينا أجزأهم، لأن ظاهر الآية شاهد لذلك قال الله تعالى: ﴿ وَلَـٰٓتَأْتِ طَابِفَةٌ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) وأخرجه البيهقي من طريق عبدة ويحيي بن سعيد القطان عن عبد الملك عن عطاء عن جابر. وأخرجه أبو داود والطحاوي والبيهقي من طريق أبي الزبير عن جابر. وأخرجه أبو داود والطحاوي والبيهقي عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي ﷺ، مثل حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) قلت: وهو قول الإمام محمد أيضًا، قال في المبسوط ج١ ص١٥٨: والأربع أحب إلي. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، فأما عندهما فالأفضل ركعتان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ﷺ: «صلاة الليل مثني مثني ففي كل ركعتين فسلم» واستدلالا بالتراويح، فإن الصحابة اتفقوا على أن كل ركعتين منها بتسليمة، فدل أن ذلك أفضل. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قيام رسول الله ﷺ في ليالي رمضان فقالت: كان فيامه في رمضان وغيره سواء، كان يصلي بعد العشاء أربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم كان يوتر بثلاث. ولأن في الأربع بتسليمة معنى الوصل والتتابع في العبادة فهو أفصل. والتطوع نظير الفرائض والفرض في صلاة الليل العشاء وهي أربع بتسليمة فكذلك النفل. وأما

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

قال: وكان أبو حنيفة فالله يكبر على الجنائز أربعًا، وكان ابن أبي لبلى يكسر حسسًا على الجنائز (¹).

قال: وكان أبو حنيفة على يكره أن يجهر بــ "بسم الله الرحمن الرحيم". وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جهرت فحسن، وإذا أخفيت فحسن (1).

قال: وذكر عن ابن أبي ليلي عن رجل توضأ ومسع على خفيه من حدث ثم نزع الخفين قال: يصلي كما هو، وحدث بذلك عن الحكم عن إبراهيم.

وذكر أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: لا يصلي حتى يُغسل رجليه ' وبه ناحد.

قوله: ففي كل ركعة فسلم، معناه فتشهد، والتشهد يسمى سلامًا لما فيه من السلام، وسلاة التراويح إنما جعلوها ركعتين بتسليمة واحدة ليكون أروح على البدن، وما يشترك فيه العامة يبنى على البدن إلح.

(١) وفي المبسوط (ج٢ ص٦٣): والصلاة على الجنائز أربع تكبيرات. وكان ابن أبي لبلى يقول: خس تكبيرات، وهو رواية عن أبي يوسف. والآثار قد اختلفت في فعل رسول الله ﷺ. فروي الخسس والسبع والتسع وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات، فكان هذا ناسخًا لما قبله، وإن عمر في جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبيرات وقال لهم: إنكم اختلفتم فمن يأتي بعدكم أشد اختلافًا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله ﷺ على جنازة فخذوا بذلك، فوجدوه صلى على امرأة كبر عليها أربعًا فاتفقوا على ذلك، ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة في سائر الصلوات وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات إلا أن ابن أبي لبلى يقول: التكبيرة الأولى للافتتاح فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة. وأهل الزيغ يزعمون أن عليًا في نكبر على أهل بيته خس تكبيرات وعلى سائر الناس أربعًا. وهذا افتراء منهم عليه، فقد روي أنه كبر على فاطمة رضي الله عنها أربعًا. وروي أنه إننا صلى على فاطمة أبو بكر وكبر أبعًا.

(٢) قال الإمام السرحسي في ص١٧ من المجلد الأول من مبسوطه: وكان ابن أبي ليلى رحمه الله يقول: يتخير الإمام في التسمية بين الجهر والمحافتة. وهذا مذهبه في كل ما اختلف فيه الأثر كرفع ألبه عند الركوع، وتكبيرات العيد، ونحوها، ويستدل بما روي عن النبي ﷺ قال: همن استجمر فليوتر من فعل هذا فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وهذا ضعيف، فإن آخر الفعلين يكون ناسخًا لأولهما والقول بالتحيير بين الناسخ والمنسوخ عملا لا يجوز،

(٣) وأخرجه هو في آثاره أيضًا وعمد أيضًا في آثاره. قال السرخسي في (ج١ ص١٠٧) من مبسوطه: وعن إبراهيم النجعي فيه ثلاثة أقوال: روى حماد عنه كما هو مذهبنا، وروى ابن أبي ليلى عن الحكم عنه أنه لا شيء عليه، وروى الحسن ابن عمارة عن الحكم عنه أن عليه استقبال الوضوء. وجه هذه الرواية أن انتقاض الوضوء لا يحتمل التجزيء كانتقاضه بالحدث ووحه الرواية الأخرى أن الطهارة الكاملة لا تنتقض الا يحدث في شيء من الأعضاء، ونزع الخف ليس بحدث، ووجه قولنا أن استتار القدم بالخف كما يمنع سراية الحدث إلى القدم وذلك الاستنار

اختلاف أبي حنيفة وأبن أبي لبلى عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بعد الآى في الصلاة.

قال: وإذا توضأ الرجل بعض وضوئه ثم لم يتمه حتى جف ما قد غسل، فإن آما حنيفة على كان يقول: يتم ما قد بقي ولا يعيد على ما مضى. وبه نأخذ. وكان ابن أبي لبلى يقول: إذا كان في طلب الماء أو في الوضوء فإنه يتم ما بقى، وإن كان قد أخذ في عمل غير ذلك أعاده على ما جف (٢).

حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير (٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم (٤) وبه نأخذ. حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يمسح التراب عن وجهه في الصلاة قبل أن يسلم (٤). وكان أبو

بالخلع يزول فيسري ذلك إلى القدم فكأنه توضأ ولم يفسل رجليه فعليه غسلهما. والرجلان في حكم الطهارة كشيء واحد، فإذا وجب غسل إحداهما وجب غسل الأخرى ضرورة أنه لا يجمع بين المسح والفسل في عضو واحد.

<sup>(</sup>١) وذكر: أي ابن أي ليلى مثل ما ذكر فوقه عن الحكم. كذلك روى هنا. قلت: وأخرج أبو يوسف في آثاره عن الإمام عن حماد عن إبراهيم أنه كره عد الآي في الصلاة.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ص٥٦ : وقال ابن أبي ليلى: إن كان في طلب الماء أجزأه، لأن ذلك من عمل الوضوء، فإن كان أخذ في عمل آخر غير ذلك وجف وجب علينا إعادة ما جف، وجعله قياس أعمال الصلاة إذا اشتغل في خلالها بعمل آخر. ولنا ما بينا أن المقصود تطهير الأعضاء وذلك حاصل بدون الموالاة والمنصوص عليه في الكتاب غسل الأعضاء، فلو شرطنا الموالاة كان زيادة على النص. وقد بينا أن مواظبة رسول الله ﷺ قد تكون ليبان السنة، وأفعال الصلاة تؤدى بناء على التحريمة، والاشتغال بعمل آخر مبطل للتحريمة فكان مفسدًا، بخلاف الوضوء فإن أركان الوضوء لا تنبني على التحريمة حتى لم يكن الكلام في الوضوء مفسدًا له. والله أعلى.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن جبير، الوالبي مولاهم، الكوني، الفقيه أحد الأعلام. روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وخلق، وعنه الحكم وسلمة بن كهيل وسليم الأحول وسليمان الأعمش وأيوب وعمرو بن دينار وخلائق. وقال اللالكائي: إمام حجة. وقال عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم في كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما عنى وجه الأرض إلا وهو محتاج إلى علمه. قتل سنة خمس وتسعين كهلا. قتله الحجاج فما أمهل بعده. قال خلف بن حليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله، فلما قالها الثالثة لم يتمها هيه، قلت: هو من رواة الستة.

<sup>(</sup>٤) قلت: قال البيهقي [٢٨٦/٢]: وروي عن ابن عباس أنه قال: «لا يمسع وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم» ولم يذكر سنده.

 <sup>(</sup>٥) قلت: وأخرجه عنه في آثاره أيضًا. وأخرجه محمد أيضًا في آثاره. قال محمد: لا نرى بأسًا بمسحه دلك قبل التشهد والتسليم، لأن تركه يؤذي المصلي وربما شغله عن صلاته، وهو قول أي حنيفة.

#### باب الزكاة

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا كان على رجل دين الف درهم وله على الناس دين الف درهم وفي يده ألف درهم، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ليس عليه زكاة فيما في بديه حتى يخرج دينه فيزكيه (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيما في بديه الزكاة.

(۱) قال في المبسوط ص ٢٧: ولو مسح جبهته من التراب قبل أن يفرغ من صلاته لا بأس به، لأبه عمل مفيد فإن التصاق التراب بجبهته نوع مثلة فربما كان الحشيش الملتصق بجبهته يؤذيه فلا بأس به. ولو مسح بعد ما رفع رأسه من السجدة الأخيرة لا خلاف في أنه لا بأس به. فأما قبل ذلك فلا بأس به في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف قال: أحب إلي أن يدعه، لأنه يترب ثانا وثالثاً فلا يكون مفيدًا. ولو مسح لكل مرة كان عملا كثيرًا، ومن مشائحنا من كره ذلك قبل الفراغ من الصلاة وجعلوا القول قول محمد رحمه الله في الكتاب: لا، مفصولا عن قوله: أكرهه فإنه قال في الكتاب: قلت: لو مسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته قال لا أكرهه يعني لا تفعل فإني أكرهه، لحديث ابن مسعود فالله: « أربع من الجفاء: أن تبول قائمًا، وأن تسمع النداء فلم نجبه، وأن تنفخ في صلاتك، وأن تسمح جبهتك في صلاتك». وتأويله عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة اه... قلت: تأويل قول محمد غير مرضى كما علم من تصريحه في الآثار.

(٢) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ج٢ ص١٩٥: ثم الديون على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة غقد: دين قوي وهو ما يكون بدلا عن مال كان أصله للتجارة لو بقي في ملكه، ودين وسط وهو أن يكون بدلا عن مال لا زكاة فيه لو بقي في ملكه كتباب البذلة والسينة، ودين ضعيف وهو ما يكون بدلا عما ليس بمال: كالمهر، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد، ففي الدين القوي لا يلزمه الأداء ما لم يقبض أربعين درهمًا وكذلك كلما قبض أربعين درهمًا، وفي الدين المتوسط لا يلزمه الأداء ما لم يقبض مائة درهم فحيشد يؤدي خسة دراهم، وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده، وروى أس ساعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أن الدين نوعان وجعل الوسط كالضعيف، وهو اختيار الكرحي على ما ذكره في المختصر، وقال أبو يوسف وعمد رحمهما الله: الديون كنها سواء لا تجب الزكاة فيها قبل القبض وكلما قبض شيئًا يلزمه الأداء بقدره، قل أو كثر، ما حلا دين الكتابة فإنه لا يجب عليه فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول بعد القبض، وذكر الكرحي أن المستثني عندهما دينان: الكتابة والدية على العاقلة الخ. قلت: ومعني قول الإمام ليس عنيه زكاة فيما يديه أنه مصروف إلى ما عليه من الدين، ولا يصرف الدين إلى الدين، والله أعلم بالصواب.

 (٣) أخرجه الإمام محمد في كتاب الآثار، وكتاب الحجة [٤٧١/١] عن الإمام عن الحيثم عن أبن سيرين عن علي بن أبي طالب في قال: «إذا كان لك دين على الناس فقبضته فزكه لما مضى».

وبهذا نأحذ.

قال: وإذا كانت أرض من أرض الخراج. فإن أبا حنيفة في كان يقول: ليس فيها عشر، لا يجتمع عشر وخراج. وبه ناخذ (١). وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه فيها العشر مع الخراج.

قال: وإذا كانت الأرض من أرض العشر، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: في كل قليل وكثير أخرجت من الحنطة والشعير والزبيب والتمر والذرة وغير ذلك من أصناف الغلة، العشر ونصف العشر. والقليل والكثير في ذلك سواء وإن كانت حزمة من بقل.

قال محمد: وبه ناحذ وهو قول أبي حنيفة، ثم ذكر عن إبراهيم زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها. قال محمد: ولسنا ناحذ بهذا، ولكنا ناحذ بقول علي: زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى.

قلت: وحديث على أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال والبيهقي من طريقه عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة عن على على على الدين الظنون. قال: إن كان صاحبه صادقًا فليزكه إذا قيضه. قال البيهقي: قال أبو عبيد: قوله. «الظنون» هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا؟ كأنه الذي لا يرجوه. وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا [ ٢/ ٢٩]. قلت: وأخرج البيهقي من طريق سفيان عن موسى بن عبيدة عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: «زكوا ما كان في أيديكم وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه عن وأخرج أبو عبيدة من طريق يحيى ابن أبوب عن عبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان عن سعيد بن أبي هلال عن أبي النضر عن ابن عباس قال في الدين: إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذ فإذا أخذته فزكه عنه ما عليه — من ص٢٤٦.

(1) قال الإمام السرخسي في مبسوطه ج٢ ص١٠٨: وجه قولنا ما روي عن ابن مسعود على موقوقًا ومرفوعًا إلى رسول الله على قال: «لا يجتمع العشر والخزاج في أرض رجل مسلم» ولأن أحدًا من أثمة العدل والجور لم يأخذ العشر من أرض السواد مع كثرة احتيالهم لأخذ أموال الناس، وكفى بالإجماع حجة، ثم الخزاج والعشر كل واحد منهما مؤنة الأرض النامية ولا يجتمع المؤنتان بسبب أرض واحدة وسببهما لا يجتمع، فإن سبب وجوب الخزاج فتح الأرض عنوة وثبوت حق الغانمين فيها، وسبب وجوب العشر إسلام أهل البلدة طوعًا وعدم ثبوت حق الغانمين فيها وبنهما تناف، فإذا لم يجتمع السببان لا يثبت الحكمان جميعًا. قلت: أما حديث ابن مسعود فأخرجه الحارثي وطلحة بن محمد والأشناني وابن محسرو من طريقه والقاضي أبو بكر كلهم من طريق يحيى عن عبسة عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بى مسعود نظه قال: قال رسول الله نظ: «لا يجتمع على مسلم عشر وحراج في أرض» ه

انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام (٢٥٨/٢).

اختلاف أبي حنيفة وأبن أبي ليلى----

وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: لبس في شيء من ذلك عشر إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولا يكون فيه العشر حتى ينع خسة أوسق فصاعدًا. والوسق عندنا: ستون صاغًا. والصاع عتوم بالحجاجي (أ وهو ربع بالهاشي الكبير، وهو شانية أرطال. والمد رطلان. وبه ناخذ (أ). وقال أبو يوسف: ليس في البقول والخضراوات عشر ولا أرى في شيء من ذلك عشرا إلا الحنطة والشعير والحبوب. وليس فيه شيء حتى يبلغ خسة أوسق (أ).

<sup>(</sup>١) وأخرجه عنه ني الحراج والأثار أيضًا.

وأخرجه الإمام محمد في آثاره هكذا من قول إبراهيم. وأخرجه ابن خسرو في مسنده من طريق أي مطيع عنه عن أبان بن أبي عياش عن أنس مرفوعًا: «في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر» قال أبو حنيفة: ولم يذكر صاعكم.

قلت: وأخرجه البزار عن قتادة عن أنس. وروى البخاري [٥٤٠/٢] عن ابن عمر رفعه: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر»

وروى ابن ماجه [٥٨١/١] عن معاذ ﷺ؛ ﴿يعثني النَّبي ﷺ إلى اليمن فأمرني أن آخذ منا سقت السماء وما سقى بفلاة، العشر، وما سقى بالدوالى نصف العشر».

<sup>(</sup>٢) في المغرب: والحجاج في الأعلام يحتمل أن يكون من الحج: الغلبة بالحجة، أو من القصد. وبه سمي ابن يوسف وإليه ينسب الصاع، لأنه اتخذه على صاع عمر الله فقال: الصاع الحجاجي والقفيز الحجاجي، وهو ربع الهاشي، وهو شانية أرطال. وفيه والمختوم الصاع بعينه عن أي عبيد، ويشهد له حديث الخدري: «الوسق ستون مختومًا».

قلت: روى يحيى بن آدم القرشي عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: قدم علينا الحجاج من المدينة فقال: إني قد اتخذت لكم مختومًا على صاع عمر بن الخطاب. قال أبو عبيد في الأموال: وإنما سمي مختومًا لأن الأمراء جعلت على أعلاه خاتمًا مطبوعًا لثلا يزاد فيه ولا ينقص منه.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط (ج٣ ص٢): ثم عند أبي حنيفة العشر يجب في القليل من الخارج وكثيره ولا يعتبر فيه النصاب لعموم الحديثين، يعني بهما قوله عليه السلام: «ما سقت السماء ففيه العشر، وما أخرجت الأرض ففيه العشر» وما روي عن ابن عباس أنه حين كان واليًا بالبصرة أخذ العشر من البقول من كل عشر دستجات دستجة، كما روينا، ولأن النصاب في أموال الزكاة كان معتبر لحصول صفة الغني للمالك بها وذلك غير معتبر لإيجاب العشر فإن أصل المال هنا لا يعتبر فهو وضم الركاز سواء. والأصل عندهما أنه لا يجب العشر، فيما دون خسة أوسق مما يدخل نحت الوسق، والوسق ستون صاعًا، فحمسة أوسق ألف ومالتا من. واحتجا فيه بقوله في «أيس فيما دون خسة أوسق صدقة». وأبو حنيفة يقول: تأويل الحديث زكاة التجارة، فإنهم كانوا يبايعون بالأوساق كما ورد به الحديث فقيمة خسة أوسق مائنا درهم، والتفصيل في المبسوط.

<sup>(</sup>٤) وفي المبسوط ج٣ ص٢: والأصل عند أبي يوسف وعمد أن ما ليست له شرة باقية مقصودة ملا شيء قيه كالبقول والخضر والرياحين، إنها العشر فيما له شرة باقية مقصودة. واحتجا فيه بحديت موسى بن طلحة عن أبيه أن النبي قال قال: «ليس في الخضراوات صدقة» وتأويله عند أبي حنيمة

قال: وإذا كان لرجل إحدى وأربعون بقرة، فإن أبا حنيفة نَشِهُ كَانَ بقول: إنا حال عليه الحول ففيها مسنة وربع عشر مسنة (١) وما زاد فبحساب ذلك إلى أن تبلغ ستين بقرة. وأظنه حدثه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وكان ابن أبي ليلي يقول: لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين بقرة. وبه نأخذ. وبلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿لاُّ شيء في الأوقاص، (٢) والأوقاص عندنا ما بين الفريضتين. وبه نأخذ (٦).

صدقة تؤخذ: أي لا يأخذ العاشر من الخضراوات إذا مر جها عليه ثم قال: ما كان ثافهًا عادة يتيسر وجوده على الغني والفقير فلا يجب فيه حق الله تعالى كما لا تجب الزكاة في الصيود والحطب والحشيش. وإنما يجب حق الله فيما يعز وجوده فيناله الأغنياء دون الفقراء كالسواثم ومال التجارة فكذلك هنا ما له شرة باقية يعز وجوده، فأما الخضراوات فتافهة عادة، ولهذ أوجبنا في الزعفران، ولم نوجب في الورس والوسة لأنه لا ينتفع بهما انتفاعًا عامًا، وأبو يوسف أوجب في الحناء لأنه ينتفع به انتفاعًا عامًا، ولم يوجبه فيه محمد لأنه من الرياحين.

وفي النوم والبصل روايتان عن محمد قال في إحدى الروايتين: هما من الخضر فلا شيء فيهما. وفي الرواية الأخرى قال: يقعان في الكيل ويبقيان في أيدي الناس من حول إلى حول فيجب فيهما العشر. والبطيخ والقثاء، والخيار، لا شيء فيها عندهم، لأنها من الرطاب ويزرها غير مقصود فلا يكون معتبرًا، وكذلك الثمار قال: لا شيء في الكمثرى والخوخ والمشمش والإجاص، وما يجفف منها لا يعتبر. وأوجبنا في الجوز واللوز العشر، وفي الفستق على قول أمي يوسف يجب العشر، وعلى قول محمد لا يجب.

- (١) زاد في المبسوط ج٢ ص١٨٧: أو ثلث عشر تبيع. فلعله سقط هنا من الأصل قلت: وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ففيها مسنة أو ربع مسنة أو ثلث تبيع، وروى أسد بن عمرو عنه أنه ليس في الزيادة شيء حتى تكون ستين ففيها تبيعان. وهو قول ثمي يو سف و عمد.
- (٢) رواه البزار والدارقطني من طريق المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال: بعث رسول الله ﷺ معاذًا إلى اليمن – الحديث فلما رجع سأل النبي ﷺ عنه يعني الوقص فقال: «ليس فيها شيء» قال المسعودي: الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين، والأربعين إلى الستين. قال البزار: تفرد به بقية عن المسعودي، وتابعه الحسن بن عمارة عن الحكم، ورواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا – دراية.
- (٣) وهو قول محمد أيضًا. وجه قول الإمام أن نصب النصاب بالرأي لا يكون وإنما يكوب طريق معرفته النص ولا نص قيما بين الأربعين إلى الستين فإذا تعذر اعتبار النصاب فيه أوجبنا الركاة مي قليله وكثيره بحساب ما سبق، وحديث معاذ غيَّة السراد به حال قلة العدد في الاعداء. فإن الوقص في الحقيقة اسم لما لم يبلغ نصابًا وذلك في الابتداء يكون. وقبل السراد بالأوقاص الصغار وهي العجاجيل وبه نقول إنه لا شيء فيها - من المبسوط.

رواه الدارقطني (۹۹/۲)، والبيهقي (۹۹/٤)، وانظر نصب الراية(۲۵۸/۲)، والدراية (۲/۲۵۲).

قال: وإذا كان للرجل عشرة متاقيل ذهب ومائة درهم فحال عليها الحول، فإن أنا حنيفة فله كان يقول في الزكاة: يضيف أقل الصنفين إلى أكترهما ثم يزكيه إن كانت الدنانير أقل من عشرة دراهم بدينار تقوم الدراهم دنانير ثم يجمعها جبيعًا فتكون أكثر من عشرين مثقالا من الذهب فيزكيها في كل عشرين مثقالا نصف مثقال فما زاد فليس فه شيء من الزكاة حتى يبلغ أربعة مثاقيل فيكون فيها عشر مثقال. وإذا كانت الدنانير أكثر من مائتي من عشرة دراهم بدينار قوم الدنانير دراهم وأضافها إلى الدراهم فتكون أكثر من مائتي درهم، ففي كل مائتين خمسة دراهم ولا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهم، وكان ابن أي ليلى يقول: لا درهمًا، فإذا بلغت ففي كل أربعين زادت بعد المائتين درهم. وكان ابن أي ليلى يقول: لا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ الذهب عشرين مثقالا وتبلغ الفضة مائتي درهم ولا يضيف بعضها إلى بعض ويقول: هذا مال مختلف بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون يضيف بعضها إلى بعض ويقول: هذا مال مختلف بمنزلة رجل له ثلاثون شاة وعشرون بقرة وأربعة أبعرة فلا يضاف بعضها إلى بعض (1). وقال ابن أي ليلى: ما زاد على المائتي

قلت: قال في المغرب: الوقص دق العنق وكسرها. والوقص أيضًا ما بين الفريضتين كالشق. وقيل الأوقاص في البقر والشناق في الإبل.

<sup>(</sup>١) ولي المبسوط ج٢ ص١٩٢ : ولنا حديث بكير بن عبد الله بن الأشج عليه قال: من السنة أن يضم الذهب إلى الفضة لإيجاب الزكاة، ومطلق السنة ينصرف إلى سنة رسول الله ﴿﴿ وَلَانِهِمَا مالان يكمل نصاب أحدهما بما يكمل به نصاب الآخر فيكمل نصاب أحدهما بالآخر كالسود مع البيض والنيسابوري من الدنانير مع الحروي. ووبيان الوصف أن نصاب كل واحد سهما يكمل بمال التجارة، وهذا لأنهما وإن كانا جنسين مختلفين صورة ففي حكم الزكاة هما جنس واحد حتى يتفق الواجب فيهما فيتقدر بربع العشر على كل حال، ووجوب الزكاة فيهما باعتبار ممى واحد وهو المالية القائمة باعتبار أصلهما، فإذا وجبت الزكاة عند ضم أحلهما إلى الآحر احتنفت الرواية فيما يؤدي فروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يؤدي من مائة درهم درهمين وتصفا ومن عشرة مثاقيل ذهب ربع مثقال وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. ووجهه أنه أقرب إلى المعادلة والنظر من الجانبين، وعن أبي يوسف في رواية أحرى أنه يقوم أحلهما بالآخر ثم يؤدي الزكاة من نوع واحد، وهذا أقرب إلى مواهقة تصوص الركاة. ثم احتلفوا في كيفية الضم فقال أبو حنيفة: يضم أحلهما إلى الآخر باعتبار القيمة، وقال أو يوسف ومحمد: باعتبار الأجزاء، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، ذكره في نوادر هشام. وببان ذلك أنه إذا كان له مائة درهم وخسة مثاقيل ذهب تساوي مائة درهم أو خسون درهماً وعشرة مثاقيل ذهب تساوي مائة وخسسين درهمًا، فعند أبي حنيفة بضم أحدهما إلى الأخر ونتجب الزكاة، وعندهما يضم باعتبار الأجزاء وقد ملك تصف تصاب أحدهما وربع تصاب الآخر فلا يجب فيهما شيء. تم إن عند أبي حنيفة يعتبر في التقويم منفعة الفقراء كما هو أصله حتى روي عنه أنه إذا كان الرحل ماثة وخسة وتسعون درهنا ودينار يساوي خسة دراهم أنه نجب انزكاة، وذلك أن يقوم الدهب

الدرهم والعشرين المثقال من شيء فبحساب ذلك ما كان من قليل أو كثير. وبهنا ناخذ في الدرهم والعشرين المثقال من شيء فبحساب ذلك ما كان من قليل أو كثير. وبهنا ناخذ في الزيادة (الله و وقال أبو حنيفة فلله ليس فيما زاد على المائتين شيء حتى يبلغ أربعين درهما (المنه بلغنا عن عمر بن الخطاب فلله (الله وقال أبو يوسف فلله لا يقوم الذهب ولا الفضة إنما الزكاة على وزنه، جاءت بذلك السنة، إن كان له منها خمسة عشر مثقالا ذهبًا لم يكن عليه فيها زكاة ولو كان قيمتها ألف درهم، الأن الحديث إنما جاء في عشرين مثقالا. ولو كان له مع ذلك أربعون درهما لم يزكه حتى يكون خمسين درهما، فإذا كمل من الأخرى أوجبت فيه الزكاة. وكذلك لو كان نصف من هذا ونصف من هذا ففيه الزكاة فيضيف بعضه إلى بعض ويخرجه دراهم أو دنانير، وإن شاء زكى الذهب والفضة بحصتهما أي ذلك فعل أجزأه، ولو كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل زكى المائتي الدرهم بخمسة دراهم وزكى العشرة المثاقيل بربع مثقال.

قال: ولو أن رجلا له مالتا درهم وعشرة مثاقيل ذهبًا، فإن أبا حنيفة على كان

بالفضة. إلى أن قال محتجًا للإمام: أبو حنيفة يقول: هما عينان وجب ضم أحلهما إلى الأخر لإيجاب الزكاة فكان الضم باعتبار القيمة كعروض التجارة، وهذا لأن كمال النصاب لا يكون إلا عند اتحاد الجنس وذلك لا يكون إلا باعتبار صفة المالية دون العين، فإن الأموال أجناس باعتبار أعيانها، جنس واحد باعتبار صفة المالية فيها الح.

<sup>(</sup>۱) وبه قال محمد وهو قول على وابن عمر وابراهيم النحعي رضي الله عنهم. وقال طاوس: لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ مائتي درهم، ويجب في كل مائتي درهم خسة دراهم وما زاد بحديث على بن أبي طالب غينه عن النبي هيئة أنه قال: «في مائتي درهم خسة دراهم وما زاد فبحساب ذلك». واحتج أبو حنيفة بحديث عمرو بن حزم أن رسول الله هيئة قال: «وفي كل مائتي درهم خسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم» ولم يرد به في الابتداء فعلم أن المراد به بعد المائين. وفي حديث معاذ أن النبي في قال له: «لا تأخذ من الكسور شيئًا وفي مائتي درهم خسة دراهم فما زاد على ذلك ففي كل أربعين درهما درهم» وقاس بالسوائم ففيها وقص بعد النصاب الأول، وكذلك في النقود بعلة أن الزكاة واجبة في الكل على وجه يحصل به النظر للفقراء وأرباب الأموال. وحديث على ظينة لم ينقله أحد من الثقات مرفوعًا إلى رسول الله في فالمصير إلى ما رويناه أولى سمسوط ( ٣٣/١١).

<sup>(</sup>٢) وهو قول عمر ﷺ كما في المبسوط (١١/٣٣).

<sup>(</sup>٣) وفي الجوهر النقي: وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. قال: وأعرجه الطحاوي في أحكام القرآن (٣٥٧/٤) من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه قال: وروى ابن أبي شيبة (٣٥٥/٢) بسند صحيح عن عمد الباقر رفعه: وإذا بلغت خس أواق ففيها خسة دراهم وفي كل أربعين درهما درهم».

يقه ل: إذا حال عليها الحول يضيف بعضه إلى بعض ويزكيه كله. وقال ابن أبي ليلي: هذان مالان مختلفان تجب الزكاة على الدراهم ولا تجب على الذهب. وقال أبو يوسف: فيه الزكاة كله، ألا ترى أن التاجر يكون له المناع للتجارة وهو مختلف فيقومه ويضيف بعضه إلى يعض ويزكيه؟ وكذلك الذهب والفضة. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب ﴿ أنه أمر رجلا تاجرًا ان يقوم تجارته عند الحول فيزكيها (¹).

<sup>(</sup>١) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن سعيد وأبي معاوية ويزيد أي ابن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبدالله بن أي سلمة عن أي عمرو بن حماس عن أبيه قال: ومر بي عمر فقال: يا حماس أد زكاة مالك، فقلت: ما لي مال إلا جعاب وادم فقال: قومها قيمة ثم أد زكانها» وأخرجه الشافعي وأحمد وعبدالرزاق وابن أبي شبية وسعيد بن منصور والبيهقي والنارفطني عنه فظنه.

<sup>.</sup> رواه الدارمي (٤٦٧/١).

### باب الصيام

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا اكتحل الرجل في شهر رمضان أو غير رمضان وهو صائم، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا بأس بذلك. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يكره ذلك (١) ويكره أن يدهن شاربه بدهن يجد طعمه وهو صائم.

قال: وإذا صام الرجل يومًا من شهر رمضان فشك أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك أنه من رمضان، فإن أبا حتيفة فلله قال: يجزيه. وبه نأخذ (<sup>٢)</sup>. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجزيه ذلك وعليه قضاء يوم مكانه.

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٢ ص ١٧: والاكتحال لا يضر الصائم وإن وجد طعمه في حلقه. وكان إبراهيم يكره للصائم أن يكتحل، وابن أبي ليلى كان يقول: إن وجد طعمه في حلقه فطره لوصول الكحل إلى باطنه. ولنا حديث أبي رافع «أن النبي الله علا دعا بمكحلة إلله في رمضان فاكتحل وهو صائم». وعن ابن مسعود قال: «خرج رسول الله الله الله الله علا وعنه ملوء أن كحلا كحلته أم سلمة». وصوم يوم عاشوراء في ذلك الوقت كان فرضا ثم صار منسوخا، ثم ما وجد من الطعم في حلقه أثر الكحل لا عينه كمن ذاى شيئًا من الأدوية المرة يجد طعمه في حلقه فهو قياس الغبار والدحان، وإن وصل عبن الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك إذ ليس من العبن إلى الحلق مسلك، فهو نظير الصائم يشرع في الماء فيجد برودة الماء في كبده وذلك لا يضره. وعلى هذا إذا دهن الصائم شاربه. فأما السعوط والوجور يفطره لوصوله إلى أحد الجوفين إما الدماغ أو الجوف، والفطر مما يدخل. ولا كفارة عليه لأن عنه أبي يوسف أن عليه الكفارة إذا لم يكن به عذر.

<sup>(</sup>٢) قال في المبسوط ج٣ ص ٢٠: ولنا حديث على وعائشة رضى الله عنهما أنهما كانا يصومان يوم الشك، وكانا يقولان: لأن نصوم يومًا من شعبان أحب إلينا أن نفطر يومًا من رمضان، وإنها كانا يصومان بنية النفل، لإجماعنا على أنه لا يباح صوم يوم الشك بنية الفرض فلولا أن عند التبين بجوز الصوم عن الفرض لم يكن فذا التحرز منها معنى.

وقال في ص ٦٣: رجل أصبح صائما في رمضان قبل أن يتبين أنه من رمضان ثم تبين أنه منه فصومه جائز وقد أساء حين تقدم الناس، ومراده في هذا يوم الشك، ومعنى الشك أن يستوي طرف العلم وطرف الجهل بالشيء، وإنها يقع الشك من وجهين:

إما إن غم هلال شعبان فوقع الشك أنه اليوم الثلاثون منه أو الحادي والثلاثون أدغم هلال رمضان فوقع الشك في اليوم الثلاثين أنه من شعبان أو من رمضان، ولا خلاف أنه يكره الصوم فيه بنية الفرض لقوله على هذا ولا تقدموا رمصان بصوم يوم ولا يومين» ولأنه حين بوى الفرض فقد اعتقد الفريضة فيما لمين المرض، ولكن مع هذا إذا تبين أن اليوم من رمضان مصومه تام، لأن النهي ليس لمين الصوم فلا يؤثر فيه، فأما إذا صام مهه بنية النفل فلا بأس به عندنا، وهو الأفضل.

قال: وإذا أفطرت المرأة يومًا من رمضان متعمدة ثم حاضت من آخر النهار، فإن أبا حنيفة فألله كان يقول: ليس عليها كفارة وعليها القضاء. وبه ناحذ. وكان ابن أمي ليلى يقول: عليها الكفارة وعليها القضاء (1).

قال: وإذا وجب على الرجل صوم شهرين من كفارة إفطار من رمضان، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: ذانك الشهران متنابعان ليس له أن يصومهما إلا متنابعين. وذكر أبو حنيفة نحوًا من ذلك عن النبي الله الله أن عذ. وكان ابن أبي لبلى يقول: ليسا بمتنابعين (٢٠).

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٣ ص٧٥: رجل جامع امرأته في يوم من رمضان ثم حاضت السرأة ومرض الرحل في ذلك اليوم، سقطت عنهما الكفارة عندنا، وعلى قول ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى لا تسقط. إلى أن قال: وقال زفر: تسقط عنها بعذر الحيض ولا تسقط عنه بعذر المرض. وجه قول ابن أمي ليلي أن السبب الموجب للكفارة قد تم وهو الفطر فوجبت الكفارة دينًا في الذمة، والحيض والمرض لا يناني بقاء الكفارة، ثم الحيض والمرض لم يصادف الصوم هنا فاعتراضهما في اليوم والليل سواء، وهو قياس السفر بعد الفطر لا يسقط الكفارة ليلا أو نهارًا. وزفر رحمه الله تعالى يفرق ويقول: الحيض يناني الصوم وصوم يوم واحد لا يتجزي فتقرر المناني ني ةخره يمكن شبهة المنافاة في أوله فأما المرض لا ينافي الصوم فلا يتمكن بالمرض في آخر النهار شبهة المنافاة مي أوله للصوم. ولكنا نقول: المرض يناني استحقاق الصوم بدليل أنه لو لم يفطر حتى مرض يباح نه الفطر. والكفارة لا تجب إلا بالفطر في صوم مستحق واستحقاق الصوم في يوم واحد لا يتجزأ فتقرر المنافاة للاستحقاق في آخر النهار يمكن شبهة منافاة الاستحقاق في أوله، بخلاف السفر فإنه غير مناف للاستحقاق، حتى لو لم يفطر حتى سافر لا يباح له الفطر فلا يتمكن بانسفر في آخر النهار شبهة في أوله، بخلاف ما إذا لم يفطر حتى سافر ثم أفطر لأن سقوط الكفارة هناك باعتبار الصور المبيحة، والصور المبيحة إنما تعمل إذا اقترنت بالسبب، ولا إسناد في الصوم، إنما ذلك في المعاني، ثم السفر فعله، والكفارة إنما وجبت حقًّا لله تعالى فلا يسقط بفعل العبد باختياره، بخلا المرض والحيض فإنه سماوي لا صنع للعباد فيه، فإذا جاء العذر ممن له الحق سقطت به الكفارة، فإن سوفر به مكرها فقد ذكر في اختلاف زفر ويعقوب رحمهما الله تعالى أن على قول تمي يوسف عَلَيْهِ لا تسقط به الكفارة، لأن الصنع للعباد فيه، فهو قياس ما لو أكره على الأكل بعد ما أفطر، وعني قول زفر رحمه الله تعالى تسقط، لأنه لا صنع له فيه. ولا اعتماد على هذه الرواية عن زفر رحمه الله تعالى، فإن عنده بالمرض لا تسقط الكفارة فبالسفر مكرها كيف تسقط؟!.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو يوسف عن الإمام عن عطاء عن سعيد بن المسيب مرسلا وكذلك أحرجه الإمام الحسن بن زياد في مسئده، وطلحة بن محمد وابن المظفر وابن خسرو عنه، وأخرجه الإمام محمد في الموطأ عن مالك والمحاري من طريق شعيب كلاهما عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مسئدًا موصولا وفيه: شهرين متتابعين، والحديث هذا أخرجه الأثمة في كتمهم.

ري طريره مستند توسوط و المستوط: والصوم مقدر بالشهرين بصفة التتابع إلا على قول ابن أمي (٣) قال الإمام السرخسي في المبسوط: والصوم مقدر بالشهرين بصفة التتابع إلا على قول ابن أمي ليلي فإنه يقول: إن شاء تابع، وإن شاء فرق بالقياس على القضاء، وما روينا من الأثار حجة عليه.

قال: وإذا توضأ الرجل للصلاة المكتوبة فدخل الماء حلقه وهو صائم في رمضان ذاكرًا لصومه حين توضأ فدخل الماء ذاكرًا لصومه، فإن أبا حنيفة فلك كان يقول: إن كان ذاكرًا لصومه حين توضأ فدخل الماء حلقه فعليه القضاء، وإن كان ناسيًا لصومه فلا قضاء عليه. وذكر ذلك أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم (1).

و كان ابن أبي ليلى يقول: لا قضاء عليه إذا توضأ لصلاة مكتوبة، وإن كان ذاكرًا لصومه.

وقد ذكر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا توضأ لصلاة مكتوبة وهو صائم فدخل الماء حلقه فلا شيء عليه، وإن كان توضأ لصلاة تطوع فعليه القضاء.

قلت: أشار إلى ما ذكر من الأحاديث التي ذكرها قبيل ذلك. منها الحديث الذي ذكرت تخريجه، ومنها ما ذكره بقوله: ولنا قول النبي رضي الفطر في رمضان متعمدًا فعليه ما على المظاهر». قلت: قال في الدراية: لم أجده هكذا.

واخرجه الدارقطني (أي حديث الأعرابي) من طريق مجاهد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ أمر الذي أنظر يومًا من رمضان بكفارة الظهار الخ.

<sup>(</sup>١) وأخرجه عنه من طريق الإمام في آثاره أيضًا. وأخرجه الإمام محمد أيضًا في آثاره عنه. قال محمد: وبه نأخذ إن كان ذاكرًا لصومه، فإذا كان ناسيًا لصومه فلا قضاء عليه، وهو قول أبي حنيفة.

قلت: قال الإمام السرحسي في مبسوطه ج٣ ص٣٠: ولنا ما روي أن النبي على قال للقيط بن صبرة: «بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فالنهي عن المبالغة التي فيها كمال السنة عند الصوم دليل على أن دخول الماء في حلقه مفسد لصومه، ولأن ركن الصوم قد انعدم مع عذر الخطأ، وأداء العبادة بدون ركنها لا يتصور، وهكذا القياس في الناسي، لكنا تركناه بالسنة وهذا ليس في معناه، لأن التحرز عن النسيان غير ممكن والتحرز عن مثل هذا الخطأ ممكن. ثم ركن الصوم قد انعدم معنى، فإن الذي حصل له وإن كان عنطاً قد انعدم صورة لا معنى بأن يتناول حصاة فسد صومه، فإذا انعدم معنى أولى، لأن مراعاة المعاني في باب العبادات أبين من مراعاة الصور، وكان ابن أبي ليلى يقول: إن كان وضوؤه فرضًا لم يفسد صومه، وإن كان نفلا فسد صومه فذا.

وقال بعض أهل الحديث: إن كان في الثلاث لا يفسد صومه، وإن جاوز الثلاث يفسد صومه، ومنهم من فصل بين المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة والاعتماد على ما ذكرنا. وتأويل الحديث (عني به الرفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وما استكرهوا عليه كما ذكره قبل هذا الاستدلال) أن المراد رفع الإثم دون الحكم وبه نقول. قلت: حديث لقيط بن صبرة أحرجه البيبقي من طريق سفيان عن إساعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه.

باب في الحج

قال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة على يقول: لا تشعر البدن ويقول: الإشعسار مثلة (١). وكان ابن أبي ليلى يقول: الإشعار في السنام من الجانب الأيسر. وبه ناحذ.

قال: وإذا أهل الرجل بعمرة فأفسدها فقدم مكة وقضاها، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: يجزيه أن يقضيها من التنعيم. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يجزيه أن يقضيها إلا من ميقات بلاده (٢).

قال: وإذا أصاب الرجل من صيد البحر شيئًا سوى السمك، فإن أبا حنيفة عَلَّمْهُ

<sup>(</sup>١) وفي مبسوط السرخسي جع ص١٣٨: وأما الإشعار فهو مكروه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعندهما هو حسن في البدنة وإن ترك لم يضره، وصفة الإشعار هو أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منه ثم يلطخ بذلك الدم سنامه. سمى ذلك إشعارًا بمعنى أنه جعل ذلك علامة له.

والإشعار: هو الإعلام. وكان ابن أبي ليلى يقول: الإشعار في الجانب الأيسر من السنام. وقد صح في الحديث أن النبي الله أشعر البدن بيله. وهو مروي عن الصحابة ظاهر حتى قال الطحاوي: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار؟! وإننا كره إشعار أهل زمانه، لأنه رآهم يستقصون ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته محصوصًا في حر الحجاز فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة، لأنهم لا يراعون الحد. فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك. ثم حجتهما من حيث المعنى، لأن المقصود ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك. ثم حجتهما من حيث المعنى، لأن المقصود من الإشعار والتقليد لا يتم لأن القلادة تحل ويحتمل أن تسقط منه فإننا يتم بالإشعار لأنه لكن هذا المقصود بالتقليد لا يتم لأن القلادة تحل ويحتمل أن تسقط منه فإننا يتم بالإشعار لأنه لا يفارقه فكأن الإشعار معنى الإكرام، بل ذلك يؤذي البدنة، ولأن التجليل مندوب إليه، وإننا البدنة، وليس في الإشعار معنى الإكرام، بل ذلك يؤذي البدنة، ولأن التجليل مندوب إليه، وإننا كان مندوبًا لدفع أذى الذباب، والإشعار من جوالب الذباب فلهذا كرهه أبو حنيفة فيه.

<sup>(</sup>٢) قال السرخسي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى من مبسوطه محتجًا لابن أبي ليلى: لأنه إنها يقضي ما فاته فعليه أن يقضيها كما فاته. ثم القضاء بصفة الأداء، فإذا كان هو في أداء هذه العمرة إنها أحرم لها من الميقات فكذلك في القضاء، ولكنا نستدل بحديث عاشة رضي الله عنها، فإنها لما حاضت بسرف بعد ما أحرمت قال لها رسول الله على « « « « وضعي عمرتك واصنعي جميع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت » ثم أمر أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يعمرها من التنعيم مكان عمرتها التي فاتتها، ولأن ما يلزمه بالشروع معتبر بما يلزمه بالنذر. ومن نذر عمرة فأداها من التنعيم خرج عن موجب نذره، ولأنه وصل إلى مكة بالإحرام بالنذر. ومن نذر عمرة فأداها من التنعيم خرج عن موجب نذره، ولأنه وصل إلى مكة بالإحرام الفاسد فيجعل كما لو وصل إليها بإحرام صحيح، فكما أن هناك يكون هو بمنزلة أهل مكة في الإحرام في الحج والعمرة الواجب وغير الواجب في ذلك سواء، فكذلك هنا هو بمنزلة أهل مكة الي حكم قضاء هذه العمرة.

كان يقول: لا خير في شيء من صيد البحر سوى السمك، وبه ناخذ. وكان ابن أبي لبلى يقول: لا بأس بصيد البحر كله (1).

وقال أبو يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفة هنا عن حشيش الحرم فقال: أكره أن يرعى من حشيش الحرم شيئًا أو يحتش (١) منه. قال: وسألت ابن أبي ليلى عن ذلك فقال: لا بأس أن يحتش من الحرم ويرعى منه (١). قال: وسألت الحجاج بن أرطاة فأحبرني أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال: لا بأس أن يرعى وكره أن يحتش. وبه نأخذ. قال أبو

<sup>(</sup>١) قال السرحسي: والذي يرخص للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة فأما طير البحر لا يرخص فيه للمحرم، ويجب الجزاء بقتله. وهذا لأن الله تعالى أباح صيد البحر مطلقًا بقوله عز وجل: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ الآية. فالمحرم والحلال فيه سواء، ولأن المحرم بالنص قتل الصيد على المحرم والقتل في صيد البحر لا يتحقق، ولأن صيد البحر ما يكون بحري الأصل والمعاش كالسمك، فأما الطير فهو بري الأصل بحري المعاش، لأن توالده يكون في البر دون الماء فيكون من صيد البر، ألا ترى أن ما يكون مائي الأصل وإن كان قد يعيش في البر كالضفدع جعل مائيًا باعتبار أصله. حتى لا يجب على المحرم بقتله شيء. فكذلك ما يكون بري الأصل لا يرحص للمحرم فيه. قال ابن الهمام في الفتح: واختلف في أنه هل يباح كل ما كان من صيد البحر أو ما يحل أكله منه فقط؟ ففي المحيط: كل ما يعيش في الماء يحل قتله وصيده للمحرم اه... قال بعضهم: كالسمك والضفدع والسرطان وكلب الماء. وفي مناسك الكرماني: الذي يرخص من صيد البحر هو السمك خاصة، والأصح هو الأول، لأن قوله تعالى: ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. ﴾ يتناول بحقيقته عموم ما في البحر. وفي البدائم: أما صيد البحر فيحل اصطياده للحلال والمحرم جبيعًا مأكولاً أو غير مأكول، واستدل بالآية، وأما ما في الأصل من قوله: والذي رخص للمحرم من صيد البحر هو السمك خاصة فأما الطير فلا يرخص فيه للمحرم، فقد شرحه في المبسوط بما يفيد تعميم الإباحة وأن المراد ما يقابل المائي بالسمك، فالضفدع جعله شمى الأئمة في المبسوط من صيد البحر مطلقًا، وكذا قاضيخان. قلت: نص الإمام بقوله: ﴿لا حَيْرٌ فِي شيء من صيد البحر سوى السمك، يأبي تأويلهم بما يفيد تعميم الإباحة بل المفهوم منه المصرح تخصيص الإباحة بالسمك. فالصحيح قول الكرماني دون ما في المحيط، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في المغرب: وحششت الحشيش: قطعته. واحتشتشته: جمعته – عن الجوهري.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط ج٤ ص٤٠١: وكما لا يرخص في قطع الحشيش في الحرم بالمنجل فكذلك لا يرخص في رعي الدواب في قول أبي حتيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالرعي، لأن الذين يدخلون الحرم للحج أو العمرة يكونون على الدواب ولا يمكنهم منع الدواب من رعي الحشيش فغي ذلك من الحرج مالا يخفى فيرخص فيه لدفع الحرج. وعلى قول ابن أبي ليلي لا بأس بأن يحتش ويرعى لأجل البلوى والضرورة فيه. فإنه يشق على الناس حمل علف الدواب من خارج الحرم، ولكن أبو حتيفة ومحمد استدلا بقوله ﷺ: ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها وفي الحرم، ولكن أبو حتيفة ومحمد استدلا بقوله ﷺ: ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها وفي المحتساش ارتكاب النهي، وكذلك في رعى الدواب لأن مشافر الدواب كالمناجل. ولهنا نعتبر البلوى فيما ليس فيه نص بخلافه، فأما مع وجود النص لا معتبر به.

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى

يوسف رحمه الله: سألت أبا حنيفة فلله " قال: لا بأس أن يخرج من تراب اخره وحجارته إلى الحل. وبه نأخذ " قال: وسعت ابن أبي ليلى يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أنهما كرها أن يخرج من تراب الحرم وحجارته إلى الحل شيئًا. وحدثنا شيخ عن رزين " مولى علي بن عبدالله بن عباس " أن علي بن عبد الله كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة " يتخذها مصلى يسجد عليه بن عبد الله كتب إليه أن يبعث إليه بقطعة من المروة " يتخذها مصلى يسجد عليها " قال: وإذا أصاب الرجل حمامًا من حمام الحرم، فإن أبا حنيفة في كان يقول: عليه قيمته، وبه نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه شاة، وسعت ابن أبي ليلى يقول في حمام الحرم عن عطاء بن أبى رباح شاة " ).

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعل بعض العبارة سقط من الأصل نحو قوله عن إخراج تراب الحرم أو نحوه.
 والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السرخسي محتجًا لأثمتنا: ولكنا نقول: ما جاز الانتفاع به في الحرم بجوز إخراجه من الحرم كالنبات، وما لا يجوز إخراجه من الحرم لا يجوز الانتفاع به في الحرم كالصيد، وبالإجماع له أن ينتفع بالحجارة والتراب في الحرم، فيكون له أيضًا إخراج ذلك من الحرم. وما روي عن عمر (كذا) وابن عباس شاذ فقد ظهر عمل الناس بخلافه، فإنهم تعارفوا إخراج القدور من الحرم من غير نكير منكر، وإخراج التراب الذي يجمعونه من كنس سطح البيت ونحو ذلك ويتبركون بذلك، وكل أثر شاذ يكون عمل الناس ظاهرًا بخلافه فإنه لا يكون حجة.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في الكتب الموجودة عندي.

<sup>(</sup>٤) علي بن عبد الله بن عباس الهاشي أو محمد المدني. روى عن أبيه وأبي هريرة. وعنه بنوه محمد وعيسى وداود وسليمان وغيرهم. قال ابن سعد: ثقة، قليل الحديث، أجمل من على وجه الأرض. ولد سنة أربعين، كان يسجد كل يوم ألف سجدة. مات سنة ١١٧.

<sup>(</sup>٥) في المغرب: المروة حجر أبيض رقيق يجعل منه المظار وهي كالسكاكين ليذبح مها.

<sup>(</sup>٦) ضمير المؤنث، وكان في الأصل عليه بتذكير الضمير وليس بصواب إلا أن يكون بتأويل الحجر.

<sup>(</sup>٧) وهو قول محمد أيضًا. وفي المبسوط ج٤ ص٨٣: وأبو حنيفة وأبو يوسف أخذا بقول ابن عباس رضى الله عنهما فإنه فسر المثل بالقيمة. والمعنى الفقهي يشهد له، فإن الحيوان لا مثل له من جنسه، ألا ترى أن في حق حقوق العباد يكون الحيوان مضمونًا بالقيمة دون المثل فكذلك في حقوق الغباد في قوله تعالى حقوق الغباد في قوله تعالى حقوق الغباد في قوله تعالى ﴿ فَآعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ يوضحه أن المماثلة بين الشيئين عند اتحاد الجنس أبنغ منه عند اختلاف الجنس، فإذا لم تكن النعامة مثلا للنعامة كيف تكون البدنة مثلا للنعامة وانسئل من الأساء المشتركة فمن ضرورة كون الشيء مثلا لغيره أن يكون ذلك الغير مثلا له، ثم لا تكون النعامة مثلا للبعامة، وإذا تعذر اعتبار المماثلة صورة وجب اعتبارها بالمعنى وهو القيمة. فأما قوله: ﴿ مِنَ ٱلنَّهُمِ ﴾ فقد قيل: فيه تقديم وتأخير ومعناه فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هديًا بالغ الكعبة. إلى أن

قال: وسئل أبو حنيفة عن المحرم يصيب الصيد فيحكم عليه فيه عناق أو جفرة أو شبه ذلك نقال: لا يجزئ في هدي الصيد إلا ما يجزئ في هدي المتعة: الجذع من الضأن إذا كان عظيمًا أو الثني من المعز والبقر والإبل فما فوق ذلك لا يجزئ ما دون (`` ذلك، ألا ترى إلى قول الله عز وجل في كتابه في جزاء الصيد: ﴿ هَذَيًّا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ وسألت ابن أبي ليلي عن ذلك فقال: يبعث به وإن كان عناقًا أو حملا. قال أبو يوسف: آخذ بالأثر في العناق والجفرة. وقال أبو حنيفة ﷺ: في ذلك كله قيمته. وبه ناخذ (١٠).

قال: وإيجاب الصحابة لهذه النظائر لا باعتبار أعيانها بل باعتبار القيمة، إلا أنهم كانسوا أرباب المواشي فكان ذلك أيسر عليهم من النقود، وهو نظير ما قــال على رأة في ولد المغرور: «ويفك الفلام بالغلام، والجارية بالجارية» السراد القيمة. والاعتلاف في هذه المسألة في فصول: أحدها ما بينا، والثاني أن الذي أتى الحكمين يقوم الصيد فإذا ظهرت قيمته فالخيار إلى المحرم بين التكفير بالهدي والإطعام والصيام في قول أي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد الخيار إلى الحكمين، فإذا عينا نوعًا عليه يلزمه التكفير به بعينه. والتفصيل في المبسوط فمن شاء زيادة التفصيل

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٤ ص٩٣ ولأن الواجب بالنص هنا الهدي قال الله تعالى: ﴿ بَنائِعَ ٱلْكُعْبَةِ ﴾ فهو بمنزلة هدي المتعة والقران فكما لا يجزئ الحمل والعناق في هدي المتعة والقران لا يجزئ هنا (أي في هدي الجزاء) وأبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلي جوزوا ذلك في جزاء الصيد استحسانًا بالآثار التي جاءت به، فإن الصحابة قالوا: في الأرنب عناق ولي اليربوع جفرة، ولأن الرجل قد يسمى الدراهم والثوب هديًا. ألا ترى أن الرجل لو قال: لله على أن أهدي هذه الدراهم، يلزمه أن يفعل ذلك فالحمل والعناق أولى في ذلك ولا يستقيم قياسه على المتعة لأنه قياس المنصوص بالمنصوص، ولأن الهدي قد يكون عناقًا وفصيلا وجديًا، ألا ترى أنه لو أهدى ناقة فنتجت كان ولدها هديًا معها ينحر؟ ولو كان غير هدي لكان يتصدق به كذلك قبل النحر، ولـــكن أبو حنيفة يقول: أجوزه هديًا تبعا لا مقصودًا كما لا يجوز التضحية تبعًا لا مقصودًا إذا نتجت الأضحة

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل: في ذلك كله قيمته. وبه نأخذ. والصواب حذف وبه نأخذ، لأن أبا يوسف يخالفه في العناق والجفرة كما قال قبيل ذلك، وإنما يوافقه في الذي لم تبلغ قيمته عنافًا ولا حفرة. والمراد من القيمة تكفيره بالإطعام أو الصيام. قال في المبسوط (ج٤ ص٩٣): فإذا بلغت قيمة شيء من هذه الحيوانات حملا أو عناقًا لم يجزه الحمل ولا العناق من الهدي في قول أبي حنيفة وأدنى ما يجزئ في ذلك الجذع العظيم من الضأن أو الثنى من غيرها، فإن كان الواجب دون ذلك كفر بالإطعام أو الصيام، وجعل هذا قياس الأضحية فكما لا يجزئ هناك التقرب بإراقة دم الحمل والعناق مقصودًا فكذلك هنا.

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى----

وذكر (1) عن خصيف الجزري (1) عن أبي عبيدة أن عن عبد الله بن مسعود به أمه قال: في بيض النعامة يصيبه المحرم شنه. وحدثنا داود بن أبي هند (1) عن عامر مثله، وسعت ابن أبي ليلي يقول عن عطاء بن أبي رباح: في البيضة درهم، وقال أبو حنيفة بهم: قيمتها أن

#### باب الديات

قال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه: وإذا قتل الرجل الرجل عملًا وللمقتول ورثة صغار وكبار، فإن أبا حنيفة عَلِمُنهُ كان يقول: للكبار أن يقتلوا صاحبهم إن شاعوا ً . وكان ابن أبي نيفي

(١) قوله وذكر عن خصيف أي حدث أبو يوسف عن خصيف الجزري ورواه في آثاره أيضًا عنه. ورواه طلحة بن محمد من طريق ابن زياد عن الإمام أي حيمة عن محصيف – الحديث. قلت: رواه البيهقي عن أبي خيثمة عن محصيف، ومن طريق الشافعي عن معيد عن محيد بن بشير عن فتادة عن أي عبيلة – الحديث، ورواه مرفوعًا أيضًا عن أي هريرة وغيره.

(٢) هو خصيف بن عبدالرحمن الخضرمي بكسر المعجمة الأولى، الأموي مولاهم، أبو عمرو الحرمي الجنزري. روى عن بحاهد وعكرمة وأبي عبيدة بن عبدالله، وعنه ابن إسحاق والسفيانات، وحنة. روى له الأربعة. ضعفه أحمد. ووثقه ابن معين وأبو زرعة. قال ابن عدي: إذا حدث عن ثقة فلا بأس به. تونى سنة ١٣٦ وقبل ٣٧.

(٣) هو عامر بن عبدالله بن مسعود الهذلي، أبو عبيدة الكوفي. روى عن أبيه في السنن الأربعة. قال عمرو س مرة: سألته هل تذكر عن عبدالله شيئًا؟ قال: لا. وروى عن أبي موسى وكعب بن عجرة، وعنه إبراهيم النجعى وبحاهد ونافع بن جبير. فقد ليلة دجيل سنة إحدى وثمانين. قلت: روى له الستة.

(٤) هو داود بن أبي هند القشيري مولاهم، أبو بكر المصري أحد الأعلام. روى عن ابن المسيب وأبي العالية والشعبي وعاصم الأحول وأبي عثمان النهدي وخلق، وعنه يحيى بن سعيد قريه وقتادة كذلك وشعبة والثوري وحماد بن سلمة وخلق. روى له الخمسة والبخاري تعليقًا. وثقه أحمد والمجلى وأبو حاتم والنسائي. مات سنة تسع وثلاثين وماثة، وقيل أربعين.

(٥) وفي المبسوط ج٤ ص٩٣: وفي بيض النعامة على المحرم قيمته. وفي الكتاب أي كتاب الأصل رواء عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما أوجبا في بيض النعامة القيمة. قلت: حديث ابن مسعود رواه ابن أي شيبة والبيهقي. وحديث عمر رواه ابن أي شيبة عن إبراهيم عنه منقطعًا.

(٣) قلت: وهو قول مالك أيضًا. قال في المبسوط ج٣٦ ص١٧٤ : وأبو حنيفة استدل بما روي أن عبد الرحمن بن ملجم لما تتل عليًا ظلمة قتله الحسن ظلم به قصاصًا وقد كان في أولاد على صحار ولم ينتظر بلوغهم وإنما فعل ذلك بأمر على على ما روي أنه لما بلغه أن ابن ملجم أحد فال للحسن: إن عشت رأيت فيه رأي وإن مت فاقتله إن شئت. قال: واضربه ضربة كما ضربي، وفي رواية: وإياك والمثلة فقد نهى رسول الله غلا عن المثلة ولو بالكلب العقور. ولا يقال: يعا قتله لأنه كان مرتدًا مستحلا لقتله أمام المسلمين على ما روي أنه قتله وهو يتنو قوله تعالى: في فوري الناس من يَشْرى نفسه أبْتِفاء مرضات الله في لأنه وإن كان إمام المسلمين وكان قتله ذبيًا عظيمًا فلا يصير به القاتل مرتدًا إنها ذلك للأنبياء خاصة واستحلاله كان بالتأويل فإمه كان من جملة أهل البغي وهم يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم، ألا ترى أنه علقه عتبة فقال: المنه

يقول: ليس لهم أن يقتلوا حتى يكبر الأصاغر. وبه نأخذ الله

حدثنا أبو يوسف عن رجل عن أبي جعفر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما فتل ابن ملجم بعلى (أ) وقال أبو يوسف: وكان لعلى أولاد صغار.

قال: وإذا اقتتل القوم فانجلوا(٢) عن قتيل لم يدر أيهم أصابه، فإن أبا حنيفة عليه كان يقول: هو على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع ذلك أولياء القتيل على غيرهم. وكان ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى يقول: هو على عاقلة الذين اقتتلوا جميعًا إلا أن يدعي أولياء القتيل على غير أولئك. ومهذا نأخذ (١).

قال: وإذا أصيب الرجل وبه جراحة فاحتمل فلم يزل مريضًا حتى مات، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولُ: ديته على تلك القبيلة التي أصيب فيهم. قال محمد: وبه نأخذ "،

إن شئت وأخره إلى ما بعد موته؟ ولو كان مرتدًا لما أخر على قتله. ولا يقال: قتله حدا لسعيه في الأرض بالفساد حتى قتل إمام المسلمين، لأن الساعي بالفساد بقتل الإمام لا يقتل قصاصًا. ألا ترى أنه اعتبر المماثلة بقوله: «فاضربه كما ضربني» وقد ذكر المزني عن الشافعي قال: قتل ابن ملجم عليًا متأولًا فأقيد به فدل أنه قتل قصاصًا إلخ. والتفصيل في المبسوط فإنه أطال وأجاد.

<sup>(</sup>١) قلت: وهو قول الإمام محمد أيضًا. أفاده السرحسي.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي عن أبي يوسف هكذا. وأخرجه في باب الرجل يقتل واحدًا من المسلمين على التأويل من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليًا قال في ابن ملجم بعد ما ضربه: ﴿ وَأَطْعُمُوهُ وَاسْقُوهُ، وَأَحْسَنُوا إِسَارُهُ. فَإِنْ عَشْتُ فَأَنَا وَلَي دمى أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت فقتلتموه فلا تتثلوا ه و ذكر في الاستيعاب قصته بالاستبعاب.

<sup>(</sup>٣) في العبسوط: وأجلوا عن قتيل مكان انجلوا. وفي المغرب : وأجلوا عن قتيل انكشفوا عنه وانفرجوا.

<sup>(</sup>٤) وفي المبسوط : وأما إذا أجلوا عن قتيل ولا يعلم أيهم أصابه، فعلى قول أبي حنيفة ومحمد على عاقلة القبيلة الذين اقتتلوا جميعًا، وإليه رجع أبو يوسف. ذكرنا هنا قوله. وقد ببنا المسألة في الديات.

<sup>(°)</sup> وفي المبسوط ج٢٦ ص١١٨ : فإن كان صحيحًا يجيء ويذهب فلا شيء فيه. قال: وجه فولنا أنه إذا كان صاحب فراش فهو مريض والمرض إذا اتصل به الموت يجعل كالميت، ألا ترى أن في حكم التصرفات جعلت هذه الحال كالحال بعد موته؟ فكذلك في حكم القسامة والدية يجعل كأنه مات حين جرح في ذلك الموضع، فأما إذا كان صحيحًا يذهب ويجيء فهو في حكم التصرفات لم يجعل كالمبيت من حين جرح فكذلك في حكم القسامة والدية. وعلى هذا الجربح إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيته فمات بعد يوم أو يومين فإن كان صاحب فراش حتى مات فهو على الذي يحمله، كما لو مات على ظهره، وإن كان يذهب ويجيء فلا شيء على من حمله. وفي قول ابن أبي ليلي لا شيء في الوجهين.

رواه الشافعي في مستده (ص٣١٣)، والبيهقي (٨/٨٥، ١٨٣).

وكان ابن أبي ليلى يقول: ليس عليهم شيء. وكان أبو حنيفة عليه يقول: الفصاص لكل وارث. وبه نأخذ (١). وكان ابن أبي ليلى يجعل لكل وارث قصاصًا إلا الزوج والمرأة.

قال: وإذا وجد القتيل في قبيلة، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: القسامة على أهل الخطة والعقل عليهم وليس على السكان ولا على المشترين شيء. وبه ناخذ (١٠. ثم قال أبو

<sup>(</sup>۱) قال السرحسي في المبسوط ج٢٦ ص١٥٧: وكذلك يثبت حق الزوج والزوحة في القصاص عندنا، وعلى قول ابن أبي ليلى لا يثبت حقهما في القصاص لأن سبب استحفاقهما المقد، والقصاص لا يستحق بالعقد، ألا ترى أن حق الموصي له لا يثبت في القصاص؟ وهذا لأن المقصود في القصاص التشفى والانتقام وذلك يختص به الأقارب الذين ينصر بعصهم بعضا، وحجتنا في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام؛ «من ترك مالا أو حقًا فلورثه» والقصاص حقه، لأنه بدل نفسه فيكون ميرانًا لجميع ورثه كالدية، والدليل عليه أن استحقاق الإرث بالزوجية كاستحقاقه بالقرابة حتى لا يتوقف على القبول ولا يرتد بالرد، وبه فارق الوصية. وجذا تبين أن الاستحقاق ليس بالعقد.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط ج٢٦ ص٢٦ : وإذا وجد القتيل في قبيلة بالكوفة وفيها سكان وفيها من قد اشتري من دورهم فالقسامة والدية على أهل الخطة دون السكان والمشترين. وهذه فصول: أحدها أنه ما بقي في المحلة أحد من أصحاب الخطة فليس على المشترين من ذلك شيء في قول أي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وفي قول أبي يوسف وهو قول ابن أبي ليلي: المشترون في ذلك كأصحاب الخطة، لأنهم قاموا مقام البائع، ولأنهم ملاك لبعض المحلة كأصحاب الخطة، وفيما يجب باعتبار الملك لا يختلف باختلاف سبب لذلك كاستحقاق الشفعة، ألا ترى أن القتيل الموجود في دار رجل لا فرق بين أن يكون صاحب الدار مشتريًا أو صاحب خطة؟ فكذلك في القتيل الموجود في المجلة، وأبو حنيفة ومحمد قالا: صاحب الخطة أخص بتدبير المحلة من المشترين، ألا ترى أن المحلة تنسب إلى أصحاب الخطة دون المشترين وأن المشترين قلما يزاحمون أهل الخطة في التدبير والقبام بحفظ المحلة؟ فكان صاحب الخطة أخص بحكم القسامة والدية من المشترين أيضًا، بمنزلة صاحب الدار في القتيل الموجود في داره مع أهل المجلة لما كان هو أخص بالتدبير في داره كان موجب ذلك عليه. ثم المشترون أتباع لأصحاب الخطة، وما يقي شيء من الأصل يكون الحكم له دون التبع. وقيل إنما أجاب أبو حنيفة رحمه الله جلنا بناء على ما شاهد من عادة أهل الكوفة في زمانه أن أصحاب الخطة في كل محلة هم الذين يقومون بتدبير المحلة ولا يشاركهم المشترون في ذلك، فأما إذا لم بيق ص أصحاب الخطة أحد وفيها سكان ومشترون فهي عليهم. وهو قول ابن أبي ليلي، لأن رسول الله ﷺ قضى بها على أهل خيبر وقد كانوا سكانًا، ألا ترى أن عمر ﷺ أجلاهم منها إلى الشام؟ وجه قول أبي حنيفة محمد رضي الله عنهما أن التدبير في أهل المحلة إلى أصحاب الملك دون السكان، لأن السكان ينتقلون في كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك. والدليل عليه أن ما ينبغي من الغنم شرعًا على القرب يختص به أصحاب الملك دون السكان وهو الشفعة، فكذِّنْكُ ما يكوب من الفرم شرعًا. ولا حجة في حديث خيبر فإنهم كانوا ملاكًا قد أقرهم رسول الله 寒 وتكنه استثنى بقوله: أقركم ما أقركم الله، فلهذا أجلاهم عسر عليه، وما وظف عليهم كان بطريق الخراج. إلا أن يقال تملك عليهم الأراضي، وقد بينا هذا في المزارعة.

يوسف بعد: على المشترين والسكان وأهل الخطة. وكان ابن أبي لبلي بقول. المديد على السكان والمشترين معهم وأهل الخطة وكذلك إذا وجد في الدار فهم على أهل النينه: قبيلة تلك الدار والسكان الذين فيها في قول ابن أبي ليلي. وكان أبو حنيفة من غدل: على عاقلة أرباب الدور خاصة وإن كانوا مشترين. وأما السكان فلا. وبهدا نأح. ﴿ ثُمُّ رجع أبو يوسف إلى قول ابن أبي ليلي. وقول أبي حنيفة المعروف: ما بقي من أهل الحطُّه رجل فليس على المشتري شيء.

قال: وإذا قطع رجل يد امرأة أو امرأة يد رجل، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ليس في هذا قصاص، ولا قصاص فيما بين الرجال والنساء فيما دون النفس <sup>(1)</sup> ولا فيما بين الأحرار والعبيد فيما دون النفس، ولا قصاص بين الصبيان في النفس ولا غيرها. وكذلك حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: القصاص بينهم في ذلك وفي جميع الجراحات التي يستطيع فيها القصاص.

قال: وإذا قتل الرجل رجلا بعصا أو بحجر فضربه ضربات حتى مات من ذلك، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يقول: لا قصاص بينهما. وكان ابن أبي ليلي يقول: بينهما القصاص. وبه نأخذ (١٠).

<sup>(</sup>١) قال السرحسي في مبسوطه ج٢٦ ص١١٣: ولو وجد القتيل في دار رجل قد اشتراها وهو من غير أهل الخطة فأهل الخطة براء من ذلك والقسامة على صاحب الدار، وعلى قومه الدية، لأن التدبير في حفظ الملك الخاص إلى المالك دون أصحاب الخطة من أهل المحلة، والقتيل السوجود مي ملك خاص يجعل كأن صاحب الملك هو القاتل له في حكم القسامة والدية، فلهذا كانت القسامة عليه والدية على عاقلته.

<sup>(</sup>٢) قال السرخسي في مبسوطه ج٢٦ ص١٣٦: ولكنا نقول: لا مماثلة بين طرف الرجل وطرف المرأة في المنفعة ولا في البدل. والمماثلة معتبرة في القصاص في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تستوفي بالشلاء للتفاوت بينهما في البدل والمنقعة. ولا معنى لقولهم: إن الشلاء ميتة لا روح فيها، لأن استيفاءها في القصاص جائز وبقطعها يتألم صاحبها ويجب حكومة العدل لفطعها. فعرفنا أن الحياة فيها باقية ولكن التفاوت في البدل فلا تقطع الصحيحة بها، بخلاف النفوس فالمعتبر هناك المساواة في الفعل حتى تستوفي النفس الصحيحة بالزمنة. إلى أن قال: ولا تقطع يد الحر بيد العبد عنده، وعندنا لا يجزئ القصاص بين العبيد والأحرار ولا بين العبيد فيما دور النفس لانعدام المساواة في البدل.

<sup>(</sup>٣) قلمت: وهو قول محمد أيضًا. قال السرخسي: وقد بينا البسألة في الديات، إلا أن هناك يذكر أن عندهما إنما يجب القصاص في القتل بالحجر الكبير والعصا الكبير، فأما القتل بالعصا الصغير بالضرب بالموالاة لا يجب القصاص به عندنا، وإنما يجب عند الشافعي، وهنا بص على الحلاف ني هذا الفصل أيضًا. وهكذا ذكره الطحاوي رحمه الله، وكأن الطحاوي إسا اعتسد هده الرواية فيما أورده في كتابه وهو الأصبع، فالمعتبر عندهما القصد إلى القتل بما لا يطيق النفس احتماله،

والعصا الصغير مع المولاة في ذلك بمنزلة العصا الكبير، قلت: وحجة الإمام ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن عبدالله بن عمرو من طريق القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عنه، وفي رواية النسائي والطحاوي عن عقبة عن رجل من الصحابة رفعه: وألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادهايه ولفظ الطحاوي أن رسول الله من تحطب يوم فتح مكة فقال في خطبته، وألا إن قتبل خطأ المصد بالسوط والعصا والحجر فيه دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونها أولادهاي وعند الدارقطني عن القاسم عن عبدالله بن عمرو ليس فيه عقبة. وأخرجه أصحاب السنن وابى أبي شببة وأحمد والشافعي وعبدالرزاق وإسحاق عن القاسم بن ربيعة عن ربيعة عن عبدالله بن عمر قال ابن القطان: هو حديث صحيح ولا يضره هذا الاختلاف فإن عقبة ثقة.

- (۱) أخرجه البخاري من حديث شعبة عن تتادة عن زرارة بن أونى عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثبتاه فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل! ولا دية له» وأخرج من طريق ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: «خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثبته فأبطلها النبي ﷺ. قلت: والحديث معروف عزج في كتب الحديث هه.
- (Y) وفي المبسوط: وإذا عض رجل يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع شيئا من أسنانه، فعندنا لا ضمان عليه في السن، وعند ابن أبي ليلى هو ضامن من العضة (كذا) لأنه صار قالعًا سنة بنزع اليد من فمه إلا أنه معذور في ذلك وذلك لا يسقط الضمان عنه كالخاطئ والمضطر، ألا ترى أنه لو جنى على موضع آخر من حسده ليدفع به أذاه عن نفسه كان ضامنًا؟ فكذلك إذا نزع يده من فمه. ولكننا نقول: هو فيما صنع دافع للأذى غير مباشر للجناية فلا يكون ضامنًا، بمنزلة ما لو قصد قتله فلفعه عن نفسه فسقط فمات. يوضحه أن صاحب السن هو الجاني بعضه يد غيره على وجه يسقط سنه ينزع اليد. وهذا بخلاف ما إذا حنى على موضع آخر من حسده، لأن المعضوض يده هو المباشر لتلك الجناية من غير ضرورة فإنه بتسكن من دفع الأذى عن نفسه بنزع اليد من فمه، فإذا اشتغل بالجناية على حسده في محل آخر كان ضامنًا لذلك، وهنا لا يتمكن من دفع الأذى إلا بنزع اليد من فمه.

<sup>=</sup> رواه أبو داود (١٨٥/٤)، والبيهقي (٦٨/٨)، وانظر : نصب الراية (٣٣١/٤).

<sup>\*\*</sup> رواه البخاري (۲/۹۰/۲)، (۲/۲۲/۲)، ومسلم (۱۳۰۱/۳).

قال: وإذا نفحت(١) الدابة برجلها وهي تسير، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا ضمان على صاحبها، لأنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الرجل جبار» ``. وبه نأخذ<sup>اً)</sup>. وكان ابن أبي ليلي يقول: هو ضامن في هذا لما أصابت.

قال: وكان أبو حنيفة ﷺ يقول في الرجل إذا قتل العبد: إن قيمته على عاقلة القاتل. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: لا تعقله العاقلة. ثم رجع أبو يوسف فقال:هو مال لا تعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته بالغا ما بلغ حالاً (١).

(٤) وفي المبسموط ج٢٧ ص٢٨: وروي عسن أبي يوسسف ومحمسد أن العاقلة لا تعقل نفس العبد، وهو قول ابن أبي ليلي. واستدل فيه بقوله عليه السلام: «لا تعقل العاقلة عبدًا ولا عبدًا»\* والمراد أن نفس العبد لا تعقلها العاقلة وهــــذا لأن العبد يحل للتملك بالعقد فما يجب من الصمات بإتلافـــه يكـــون على المثلف في ماله كسائر الأموال وحجتنا في ذلك أن القيمة الواجبة بإتلاف نفسس العسبد بمنزلة الدية الواجبة بإتلاف نفس الحر، وذلك على العاقلة مؤجلا في ثلاث سنين، فهذا مثله، وهذا لأن معنى النفسية لا يدخل تحت القهر فلا يتناولها الملك بل العبد فيه بمنزئـــة =

<sup>(</sup>١) في المغرب: نفحته الدابة: ضربته بحد حافرها.

 <sup>(</sup>۲) وأخرجه هو ومحمد في آثاريهما عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم مرسلا ولفظه: «العجماء جبار، والقليب جبار، والمعدن حبار، وفي الركاز الخمس» وأخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن مسعود مرفوعًا مسندًا، وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة في أثناء حديث.

<sup>(</sup>٣) قال في المبسوط ج٢٦ ص١٨٩: وإن نفحته برجلها وهي تسير فلا ضمان على الراكب لقوله عليه السلام: «الرجل جبار»: أي هدر. والمراد نفحة الدابة بالرجل وهي تسير، وهذا لأنه ليس في وسعه التحرز من ذلك، لأن وجه الراكب أمام الدابة لا خلفها، وكذلك النفحة بالذنب ليس في وسعه التحرز عن ذلك.

وقال ابن أبي ليلي: هو ضامن لجميع ذلك، وقاس الذي يسير على الدابة بالذي أوقف دابته في الطريق فنفحت برجلها أو يدها فكما أن هناك يجب ضمان الدية على عاقلته فكذلك هناء ولكنا نقول في الفرق بينهما هو معنوع من إيقاف الدابة على الطريق لأن ذلك مضر بالمارة، ولأن الطريق ما أعد لإيقاف الدواب فيه فيكون هو في شغل الطريق بما لم يعد الطريق له متعدبًا والمتعدي في التسبب يكون ضامنًا، فلهذا يسوي فيه بين ما يمكن التحرز عنه وبين ما لا يمكن وهذا لأنه إن كان لا يمكن التحرز عن النفحة بالرجل والذنب فهو يمكنه التحرز عن إيقاف الدابة، بخلاف الأول، فإن السير على الدابة في الطريق مباح له، لأن الطريق معد لذلك، ولأنه لا يضر بغيره وهو محتاج إلى ذلك فربما لا يقدر على المشي فيستعين بالسير على الدابة، وإذا لم يكن نفس السير جناية قلنا لا يلزمه ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه، ألا ترى أن الماشي في الطريق لا يكون ضامنًا لما ليس في وسعه الامتناع منه بخلاف الجالس والنائم في الطريق؟

ابن أبي شيبة (٥/٥٠٥)، وعبد الرزاق (٤١٠/٩)، والبيهقي (١٠٤/٨، ١٠٠٨)، والسدارقطني (١٧٨/٣). وانظر : الدراية (٢٨٠/٢)، والتلخيص (٣٣/٤). ونصب الراية (٤٪ .( 494 , 474

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة واحدة والسرقة تساوي عشرة دراهم فصاعدًا، فإن أبا حنيفة نالله كان يقول: أقطعه، ويقول: وإن لم أقطعه جعلته عليه دينا ولا قطع في الدين. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقطعه حتى يقر مرتين. وبهذا نأخذ. ثم رجع إلى قول أبي حنيفة (1).

وإن كان المسروق منه غائبًا، فإن أبا حنيفة عَلَّمُه قال: لا أقطعه ومهذا تأخذ. وكان

الحر، ألا ترى أنه يتعلق القصاص بقتله عمدًا كما يتعلق بقتل الحر؟ وكذلك الكفارة في الخطأ ولا مدخل للقصاص ولا كفارة في ضمان الأموال، فعرفنا أن المال واجب هينا بالنص بخلاف القيام، لأن المال لا يكون مثلاً لما ليس بمال، وما لا يكون مملوكًا من الآدمي لا يكون مالا، وإننا وجوب المال بقوله تعالى: ﴿ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ ﴾ إلا أن هذه الدية في حق العبد القيمة وفي حق الحر مائة من الإبل كما بينه الشرع، والدية شجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين في حالة الخطأ، وبهذا المعنى خالف النفس ما دون النفس لأن ما دون النفس لا مدخل فيه للكفارة والقصاص وتأويل الأحاديث أن العاقلة لا تعقل جناية العبد على نفس العبد. وبه نقول. ثم الواجب بالجناية على نفس المملوك قيمته، قلّت قيمته أو كثرت، غير أنها لا تزاد على دية الحر ولا تنقص عن عشرة آلاف إلا عشرة دراهم إلله إذا كان العبد كبير القيمة في قول علمائنا رحمهم الله إلخ.

(١) وفي المبسوط ج٩ ص١٨٢ وإذا أقر السارق بالمسرقة مرة واحدة قطعت يده في قول أي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف وابن أبي لبلى: لا يقطع ما لم يقر مرتين، وكذلك الخلاف في الإقرار بسترب الخمر، وذكر بشر رجوع أبي يوسف إلى قول أبي حنيفة. وحجتهما ما روي عن على خلف أن رجلا أقر بالسرقة عنده مرتين فقطع يده. وهذا لأنه حد لله تعالى فيعتبر عدد الإقرار فيه بعدد الشهادة كحد الزنا، ولهذا روي عن أبي يوسف أنه شرط إقرارين في بحلسين مختلفين، وأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى استدلا بما روي عن التي الله أنه أبي بسارق فقال: «أسرقت؟ ما إخاله سرق». فقال: سرقته، فأمر بقطعه ولم يشترط عدد الإقرار فيه، ولأن ما ثبت بشهادة عاهدين من العقوبات يثبت بإقرار واحد كالقصاص، وقد بينا أن الزنا مخصوص من بين نظائره. وفي الكتاب علل فقال: لو لم أقطعه في المرة الأولى لم أقطعه في المرة الثانية لأن المال صار دينا عليه بالإقرار الأول فهو بالإقرار الثاني يريد إسقاط الضمان عن نفسه بقطع يده فيكون متهما في ذلك، وإن كان المال قائمًا بعينه رددته بعد الإقرار الأول قبل الإقرار الثاني فكيف يلرمه انقطع بالإقرار لعدم رد المال؟ ألا ترى أن الشهادة لا يلزمه القطع بعد رد المال؟ فبالإقرار أولى. وأن رحع قبل أن يقطع درئ القطع لأنه ليس ههنا من يرد جحوده إذ القطع من حق القه تعالى فيتحق التعارض بين الخبرين. فأما في حق المال لا يصع رجوعه لأن المسروق منه يكذبه في فيتحقق التعارض بين الخبرين. فأما في حق المال لا يصع رجوعه لأن المسروق منه يكذبه في الرجوع والمال حقه.

ابن أبي ليلي يقول: أقطعه إذا أقر مرتين وإن كان المسروق منه غائبًا (١٠).

(١) وفي المبسوط جه ص١٤٢ : وعندنا لابد من حضرة المسروق منه في الإقرار والشهادة جميعًا عند الأداء وعند القطع، لأن ظهور فعل السرقة لا يكون إلا به فلابد من أن يكون المسروق مملوكًا لغير السارق فإذا قطع قبل حضوره كان استيفاء الحد مع الشبهة لجواز أن يرد إقراره فيبقى المال مملوكًا لمن في يده، أو كان أقر له بالملك بعد شهادة الشهود، أو أنه كان ضيفًا عنده. ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء لأن الوكيل قائم مقامه، وشرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير، وإذا حضر المسروق منه والشاهدان غائبان لم يقطع حتى يحضرا في قول أبي حنيفة الأول، وفي قوله الآخر وهو قول أبي يوسف وعمد يقطع، وكذلك بعد موت الشهود. قلت: تفصيل المسألة في المبسوط. ومن شاء فليراجعه. وفي ص١٨٨٨ منه: فإن أقر بالسرقة والمسروق منه غائب ففي القياس يقطع وهو رواية عن أبي يوسف، لأنه أقر بوجوب الحد عليه حقا لله تعالى فيستوفيه الإمام منه وفي الاستحسان لا يقطع للشبهة فإن المسروق منه إذا حضر ربما يكذبه في الإقرار وقد بينا.

(٢) قلت: أخرج أبو يوسف في خراجه عن هشام بن عروة عن أبيه: كان السارق في عهد رسول الله ﷺ يقطع في شن المحن، وكان للمجن يومئذ شن، ولا يقطع في الشيء الثافه. وروى عن هشام عن عروة عن عائشة: لم يكن يقطع على عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه. روى الطبراني عن محمد بن نوح بن حرب عن خالد بن مهران عن أبي مطبع التلجي عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي الله أنه قال: «لا يقطع إلا في عشرة دراهم». وأخرجه الحارثي من طريق أبي مطبع وخلف بن ياسين وابن المظفر من طريق محلف كلاهما عن الإمام بالسند المذكور ولفظه: «كان تقطع البد على عهد رسول الله ﷺ في عشرة دراهم». رواه محمد في الأصل عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه لا تقطع اليد إلا في ثمن المحن وهو يومئذ يساوي عشرة دراهم. وأخرجه النسائي والطحاوي والحاكم والطبراني عن بحاهد عن أيمن رفعه: «لا تقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم». وأخرجه أبو داود عن ابن عباس أن النبي ﷺ قطع يد رجل في بحن قيمته دينار أو عشرة دراهم. وأخرجه الطحاوي والنسائي والحاكم أيضًا عنه، ولفظه: كان قيمة المحن الذي قطع فيه رسول الله ﷺ عشرة دراهم. ورواه النسائي وابن أبي شيبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وأخرج أحمد والدارقطني من هذا الوجه بلفظ ولا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم». وأما قول على فقال أبو يوسف في خراجه بعد نقل قول ابن مسعود: وقد بلغنا نحو من ذلك عن على على، وقال البيهقي عن الشافعي: رواه الزعافري عن الشعبي عن على عُلْهُم. قال الحافظ علاء الدين في الجوهر النقي: روى عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن على قال: «لا يقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم» وأخرجه البيهقي عن جعفر بن محمد بن مروان عن عاصم قال: أظنه ابن عمر عن إساعيل عن جويير عن الضحاك عن النزال عن على في قال: ولا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم، قال: هذا إسناد يجمع بحهولين وضعفاء.

وعن علي وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أنهم قالوا: لا تقطع أبد إلا في عشرة دراهم. وبهذا تأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع اليد في خسة دراهم ولا تقطع في دونها (١).

وأما قول ابن مسعود فأخرجه محمد في آثاره عن أي حنيفة عن القاسم بن عبدالرحين عن أبيه عنه. وأخرجه أبو يوسف في خراجه عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحين عن عبد الله.

وأخرجه عبد الرزاق والطبراني نحوه بإسناده. قلت: وروي عن ابن عباس أيضًا قوله. أخرجه أبو يوسف في الخراج عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عنه.

وروى ابن أبي شيبة عن يحيى بن زيد وغيره عن النوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم س عبدالرحمن قال: أني عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبًا فقال لعثمان: قومه، فقومه شانية دراهم فلم يقطعه.

قال القاري في شرح المختصر: وهذا يدل على انتساخ ما في الصحيحين ٠.

(١) وفي المبسوط ج٩ ص١٣٧ : وعلماؤنا رحمهم الله استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسولَ الله ﷺ قال: «لا قطع الا ني دينار أو عشرة دراهم» وعن ابن مسعود غيم، موقوفًا ومرفوعًا: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» وهكذا عن على على. وفي الحديث المعروف: «لا مهر أقل من عشرة دراهم» وعن أيمن بن أبي أيمن (كذا) وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم أن المحن الذي قطعت اليد نيه على عهد رسول الله ﷺ كان بساوي عشرة دراهم. والرجوع إلى قولهم أولى، لأنهم من جلة الغزاة فكانوا أعرف بقيمة السلاح من غيرهم. وليس هذا من جملة ما قال إن الأخذ بالأقل أولى، لأن في قيمة المسروق إنما يؤخذ بالأقل لدرء الحمد وذلك يوجب أن يؤخذ بالأكثر ههنا، لأن معنى درء الحمد فيه. وقد روي أن عمر غيثه أتي بسارق سرق تُوبًا فأمر بقطع يده. قال عثمان ﴿: إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم، فأمر بتقويمه فقوم بشمانية دراهم فدرأ الحد عنه، فدل أنه كان ظاهرًا معروفًا فيما بينهم أن النصاب يتقدر بعشرة دراهم، ويعتبر نصاب الحد بنصاب المهر. وقد قامت الدلالة لنا على أن أدناه عشرة دراهم، والمستحق بكل واحد منهما ما له خطر وهو مصون عن الابتذال فلا يستحق إلا بمال خطير. والحديث الذي رواه عن عائشة رضى الله عنها اضطرب أهل الحديث فيه، وأكبرهم على أنه غير مرفوع إلى رسول الله ﷺ حتى كان القاسم بن عبد الرحمن إذا سمع من بروي هذا الحديث مرفوعًا رماه بالحجارة , والدليل عليه ما اشتهر من قول عائشة رضى الله عنها كانت البد لا تفطيع في الشيء التافه وكانت تقطع في شن المجن، فلو كان عندها نص لما اشتغلت بهذا الجواب المبهم، ثم يحتمل أنه كان التقدير بربع دينار في الابتداء ثم انتسخ ذلك بمشرة دراهم ليكون الناسح أخف من المنسوخ. قال الله حل وعالا: ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَائِيةِ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ كُثَرَ مِنْهَا ۖ وُ مِثْلُهَا ۗ

الدراية (۲/۷/۲)، وخلاصة البدر المنير (۳۱۸/۲)، نصب الراية (۳۰۰، ۳۰۹، ۳۰۰)، وشرح معاني الآثار (۱۳۸۳)، والبيهقي (۲۹۹۸)، والفتح (۱۰۳/۱۲).

قال: وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب، فإن أبا حنيفة ولله الشهادة والمسروق منه غائب، أرايت لو قال: لم يسرق مني شيئا اكنت أقطع السارق؟ وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: أقبل الشهادة عليه وأقطع

قال: وإذا اعترف الرجل بالسرقة مرتين وبالزنا أربع مرات ثم أنكر بعد ذلك. فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: يدرأ عنه الحد فيهما جميعًا ونضمنه السرقة. وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ حين اعترف عنده ماعز بن مالك ﷺ وأمر به أن يرجم هرب حين أصابته الحجارة، فقال رسول الله ﷺ (أ) «فهلا خليتم سبيله!» حدثنا بذلك أبو حنيفة (أ) يرفعه

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٩ ص١٤٢: وإن شهد شاهدان على رجل بالسرقة سئلا عن ماهيتها وكيفيتها، فإذا بينوا جميع ذلك والقاضي لا يعرف الشاهدين حبسه حتى يسأل عنهما، فإن زكيا وقيمة المسروق نصاب كامل والمسروق منه غائب لم يقطع إلا بحضرته. وكان ابن أبي ليلي يقول: لا حاجة إلى حضرة المسروق منه وتقبل الشهادة على السرقة وحبسه كالزنا لأن المستحق بكل واحد منهما حد هو خالص حق الله تعالى. إلى أن قال: وعندنا لابد من حضرة المسروق منه في الإقرار والشهادة جميعًا عند الأداء وعند القطع، لأن ظهور فعل السرقة لا يكون إلا به فلابد من أن يكون المسروق مملوكًا لغير السارق، فإذا قطع قبل حضوره كان استيفاء الحد مع الشبهة لجواز أن يرد إقراره فيبقى المال مملوكًا لمن في يده، أو كان أقر له بالملك بعد شهادة الشهود، أو أنه كان ضيفا عنده. ولا معتبر بحضور وكيله عند الاستيفاء، لأن الوكيل قائم مقامه وشرط الحد لا يثبت بما هو قائم مقام الغير.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط ج٩ ص١٩١: وإن أقر الرجل بالسرقة ثم هرب لم يطلب وإن كان في فوره ذلك، لأن هربه دليل رجوعه. ولو رجع عن الإقرار لم يقطع، فكذلك إذا هرب. والأصل فيه قول رسول الله ﷺ لماعز حين أخبر بالهرب فقال: «هلا خليتم سبيله؟» ولكنه إذا أتي بعد ذلك كان ضامتًا للمال، كما لو رجع عن إقراره، فإنه يسقط القطع به دون الضمان. وقال في الحدود في ص٩٤ ج٩: فإن أمر برجمه فرجع عن قوله درئ الحد عنه عندنا. وقال ابن أبي ليلي: لا يدرأ عنه الحد برجوعه، وكذلك الخلاف في كل حد هو خالص حق الله تعالى، واعتبر هذا الإقرار بسائر الحقوق مما لا يندرئ بالشبهات أو يندرئ بالشبهات كالقصاص وحد القذف، فالرجوع عن الإقرار باطل في هذا كله. وحجتنا فيه أن النبي ﷺ لقن المقر بالسرقة الرجوع، فلو لم يصح رجوعه لما لقنه ذلك، فقد روينا أن ماعزا ﴿ لَهُ لَمَا هُرَبِ الطُّلُقُ الْمُسْلِّمُونَ فِي أَثْرُهُ فَرجموه، فقال النبي ﷺ: وهلا خليتم سبيله!» ولأن الرجوع بعد الإقرار إننا لا يصح في حقوق العباد لوجود عصم يصلقه في الإقرار ويكذبه في الرجوع، وذلك غير موجود فيما هو خالص حق الله تعالى فيتعارض كلاماه الإقرار والرجوع، وكل واحد منهما متمثل بين الصدق والكذب والشبهة تثبت

<sup>(</sup>٣) رواه أبو يوسف عنه في كتاب الآثار عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي ﷺ وأخرجه الحارثي في مسنده من طريق أبي يوسف وابن المبارك وأسد وغيرهم بسنده المذكور،

اختلاف أبي حديقة وابن أبي ليلى الله الله الله الله الله الله الحد. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا أقبل رجوعه فيهما جميعًا وأمصى عليه الحد.

قال: وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة، فإن أما حنيفة في كان يقول: يضمن السرقة ولا يقطع، لأنه لم يأخذ الأمان لتجري عليه الأحكام (أ). وكان ابن أبي ليلى يقول: تقطع يده. وبه نأخذ. ثم رجع إلى قول أبي حنيمة رضى الله عنهما.

## باب القضاء

قال أبو يوسف في وإذا أثبت القاضي في ديوانه الإقرار وشهادة الشهود ثم رفع اليه ذلك وهو لا يذكره، فإن أبا حنيفة في كان يقول: لا ينبغي له أن يجيزه. وكان ابن أبي ليلى يجيز ذلك. وبه تأخذ (٢). قال أبو حنيفة في : إن كان يذكره ولم يبته عند

والحديث أخرجه الأثمة البخاري وغيره. وقد ذكر قبل ذلك.

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٩ ص١٧٨ : وإن سرق الحربي المستأمن في دار الإسلام لم يقطع وهو ضامن إلا على قول أبي يوسف وابن أبي ليلى فإنهما يقولان يقطع ولا ضمان عليه، وقد بينا نظيره في كتاب الحدود. وقال في الحدود ص٥٥ منه: وإذا زنى الحربي بالمسلمة أو الذمية فعليها الحد ولا حد عليه في قول أبي حنيفة، وقال محمد: لا حد على واحد منهما، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال: يحدان جميعًا، أما المستأمن فعند أبي حنيفة ومحمد لا تقام عليه الحدود التي هي فه تعالى خالصًا كحد الزنا والسرقة وقطع الطريق، وفي قول أبي يوسف الآخر والشافعي يقام الحد عليه كما يقام على الذمي لأنه ما دام في دارنا فهو ملتزم أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالذمي. إلى أن قال: وحجتنا في ذلك قوله تعالى: ﴿ أَبْلِغْهُ مُأْمَنَهُ لَهُ فَتبليغ السستأمن مأمه واحب بهذا النص حقًا لله تعالى، وفي إقامة الحد عليه تفويت ذلك، ولا يجوز استيفاء حقوق الله تعالى على وجه يكون فيه تفويت ما هو حق الله. والمعنى أن المستأمن ما التزم شيفًا من حقوق الله تعالى وإننا دخل تاجرًا ليعاملنا ثم يرجع إلى داره، ألا ترى أنه لا يمنع من الرجوع إلى داره الحرب؟ ولو كان ملتزمًا شيفًا من حقوق الله تعالى يمنع من ذلك كالذمي، وهذا لأن منعه من أن المسلمين بعد ما حصل في أيديهم حق الله تعالى الخ. وزيادة التفصيل في المبسوط.

إلا وهو قول محمد أيضًا. وفي المبسوط ج١٦ ص١٦؛ وإذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود لا يحفظ أنهم شهدوا عنده بذلك، فعلى قول أي حنيفة رحمه الله أن يتفكر في ذلك حتى يتذكر، وليس له أن يقضي بذلك إن لم يتذكر. وعند أي يوسف ومحمد إذا وحد ذلك في قمطرة تحت خاتمه فعليه أن يقضي به وإن لم يتذكر. وهذا منهما نوع رحصة، فالقاضي لمكترة اشتغاله يعجز أن يحفظ كل حادثة، ولهذا يكتب، وإنها يحصل المقصود بالكتاب إذا حار له أن يعتمد على الكتاب عند النسيان فإن الأدمي ليس في وسعه التحرز عن السيان. إلى أن قال: ومذهب أي حنيفة هو العزيمة، فالمقصود من الكتاب أن يتذكر إذا نظر فيه لأن الكتاب لنقلب

أجازه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: لا يجيزه حتى يثبته عنده، وإن ذكره.

قال: وإذا جاء رجل بكتاب قاض إلى قاض والقاضي لا يعرف كتابه ولا حانمه، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا ينبغي للقاضي الذي أتاه الكتاب أن يقبله حتى يشهد شاهد عدل على حاتم القاضي وعلى ما في الكتاب كله إذا قرئ عليه، عرف القاضي الكتاب والحاتم أو لم يعرفه، ولا يقبله إلا بشاهدين على ما وصفت، لأنه حق، وهو مثل شهادة على شهادة. وقال: لا يقبل الكتاب حتى يشهد الشهود أنه قرأه عليهم وأعطاه نسخة معهم يحضرونها هذا القاضي مع كتاب القاضي. وبه نأخذ. ثم رجع أبو يوسف (1). وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا شهدوا على خاتم القاضي قبل ذلك منهم. وبه نأخذ (1).

قال: وإذا قال الخصم للقاضي: لا أقر ولا أنكر، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: لا أحبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده. قال: وكان ابن أبي ليلى لا يدعه حتى يقر أو ينكر. وكان أبو يوسف إذا سكت يقول له: احلف مرارًا، فإن لم يحلف قضى عليه (\*).

كالمرآة للعين، وإنما تعتبر المرآة ليحصل الإدراك بالعين، فإذا لم يحصل كان وجوده كعدمه، فكذلك الكتاب للتذكر بالقلب عند النظر فيه، فإذا لم يتذكر كان وجوده كعدمه، وهذا لأن الكتاب قد يزوَّر ويفتعل به والخط يشبه الخط، والحاتم يشبه الحاتم، وليس للقاضي أن يقضي إلا بعلم، وبوجود الكتاب لا يستفيد العلم مع احتمال التزوير والافتعال فيه.

<sup>(</sup>۱) قلت: وقول محمد في المسألة مثل قول الإمام، صرحه في الهداية. قال السرخسي في المبسوط ح ١٦ ص٩٥: فإذا أتى القاضي كتاب قاض سأل الذي جاء به البينة على أنه كتابه وخاتمه، لأنه غاب عن القاضي علمه فلا يثبت إلا بشهادة شاهدين ثم يقرأه عليهم ويشهدون على ما فيه. فمن أصل أبي حنيفة رحمه الله أن علم الشهود بما في الكتاب شرط لجواز القضاء بذلك، وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع فقال: إذا شهدوا أنه خاتمه وكتابه قبله وإن لم يعرف ما فيه، وهو قول ابن أبي ليلى رحمه الله الأن كتاب القاضي إلى القاضي قد يستعمل على شيء لا يعجبهما أن يقف عليه غيرهما. ولهذا يختم الكتاب. ومعنى الاحتباط يحصل إذا شهدوا أنه كتابه وخاتمه ولكنا نقول: ما هو المقصود لابد من أن يكون معلومًا للشاهد، والمقصود ما في الكتاب لا عبن الكتاب والختم، وكتب الخصومات لا يستعمل على شيء سوى الخصومة فللتيسير يطلب كتابًا أخر على حدة، فأما ما يبعث على يد الخصم لا يشتمل إلا على ذكر الخصومة ولفظ الشهادة.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط قال أبو يوسف وعمد: يستحقه على حق المدعي ويجبره أنه يلزمه القضاء. إن لم يحلف، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول، وإن حلف دعا المدعي شهوده، فهما يجعلان سكوته أيضًا بمنزلة إنكاره، إلا أن على قولهما إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه استحلفه القاضي، قال: وقال ابن أبي ليلى: لا أدعه حتى يقر أو ينكر، لأن الجواب مستحق عليه، فإذا المتنع من إيفاء ما هو مستحق عليه مع قدرته على ذلك أجبره القاضي على إيفائه بالحبس. ثم

قال: وإذا أنكر الخصم الدعوى ثم جاء بشهادة الشهود على المحرج منه، فإن أبا حنيفة رئه كان يقول: أقبل ذلك منه. وجذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: لا أقبل منه بعد الإنكار مخرجًا (١). وتفسير ذلك أن الرجل يدعى قبل الرجل الدين فيقول: ما له قبلي شيء، فيقيم الطالب البينة على ماله ويقيم الآخر البينة أنه قد أوفاه إياه. قال أبو حنيفة: المطلوب صادق بما قال: ليس قبلي شيء، وليس قوله هذا يا كذاب لشهوده على البراءة.

قال: وإذا ادعى رجل قبل رجل دعوى، فقال: عندي المخرج، فإن أبا حنيفة بهد كان يقول: ليس هذا عندي بإقرار إنما يقول: عندي البراءة، وقد تكون عنده البراءة من الحق ومن الباطل. وجذا نأخذ.

وكان ابن أبي ليلي يقول: هذا إقرار فإن جاء بمخرج وإلا ألزمه الدعوى(١) وابو حنيفة يقول: إن لم يأت بالمخرج لم تلزمه الدعوى إلا ببينة.

شرط قبول البينة إنكار المدعى عليه فلابد أن يجبره القاضى حتى يجيب بالإقرار فيتوصل به المدعى إلى حقه، أو بالإنكار فيتمكن من إثبات حقه بالبينة. ولكنا نقول: الإنكار حق المنكر، لأنه يدفع به المدعى عن نفسه ويثبت به حق نفسه فلا يجوز أن يجير على الإتيان به، ثم السكوت قائم مقام الإنكار، لأن المنكر مانع والساكت كذلك، والإنكار منازعة بالقول وفي السكوت منازعة بالفعل وهو الامتناع عن التسليم ومن الجواب بعد ما طولب به فيكون ذلك قائمًا مقام إنكاره، ويتمكن المدعى من إثبات حقه بالبينة عند ذلك.

<sup>(</sup>١) قال في المبسوط: فابن أبي ليلي يقول: هو مناقض في دعواه الإيفاء بعد إنكاره أصل المال خصوصًا إذا قال: ما كان له عليُّ شيء قط، وثبول البينة يبتني على دعوى صحيحة، ومع التناقض لا تصح الدعوى، ألا ترى أنه لو قال: ما كان له عليٌّ شيء قط ولا أعرفه لم تقبل مه البينة على الإيفاء بعد ذلك لهذا المعنى؟ ولكنا نقول: دعواه الإيفاء بعد جحود أصل المال دعوي صحيحة إما باعتبار أنه لا شيء عليه لي الحال أو أنه لم يكن عليه شيء قط لكنه ادعى مرة هذه الدعوى الباطلة واستوفى المال مها، فإذا كانت الدعوى صحيحة مهذا الطريق من التوثق كان متمكنًا من إثباتها بالبينة، ثم الثابت بالبينة كالثابث بإقرار الخصم، بخلاف ما إذا قال: ما كان له شيء قط ولا أعرفه، لأن مع ذلك الزيادة في الإنكار متعذر التوفيق بين كلاميه من الوجه الدي قلنار

<sup>(</sup>٢) وفي الميسوط: لأن المخرج منها إنها يتحقق بعد الدخول فيها فكان هذا وقوله: أوفيتها لياه أو أبرأني منها سواء، وذاك إقرار بأصل المال، ولكنا نقول: هو ادعى المخرج من دعواه لا من انسان فلا يكون ذلك إقرارًا بالمال صريحًا ولا دلالة. وهكذا نقول في الإبراء، فإنه نو قال: أبرأني س هذه الدعوى لا يكون ذلك إقرارًا بالمال، ثم المحرج من الدعوى ببيان وجه الفساد فيه، ورجه الفساد غير متعين، قد يكون ذلك ببيان أنه ما كان واجبًا قط، وقد يكون ذلك ببيان فمسقط بعد الوجوب، ومع الاحتمال لا يجب المال.

قال: وإذا أقر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه ولم يثبته في ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك، فإن أبا حنيفة في قال: إذا ذكر القاضي ذلك أمضاء عليه. وجذا نأخذ (1). وكان ابن أبي ليلي رحمه الله يقول: لا يمضي ذلك عليه وإن كان ذاكرًا له حتى يثبته في ديوانه (1).

## باب الفرية

قال أبو يوسف: وإذا قال رجل لرجل من العرب: يا نبطي أو لست من بني فلان لقبيلة، فإن أبا حنيفة في كان يقول: لا حد عليه في ذلك وإنما قوله هذا مثل قوله يا كوفي يا بصري يا شامي (٢). حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما بذلك (١) وأما قوله: لست من بني فلان، فهو صادق ليس هو من ولد الولدان، القذف ههنا إنما وقع على أهل الشرك الذين كانوا في الجاهلية (٩). وجذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: فيهما جميعًا الحد.

قال: وإذا قال الرجل لرجل: لست ابن فلان (١) وأمه أمة أو نصرانية وأبوه مسلم،

<sup>(</sup>١) قلت: هو قول الكل – أفاده السرخسي بقوله: عندنا.

<sup>(</sup>Y) وفي المبسوط: والقياس ما قلنا، لأن القاضي حين سمع إقراره بذلك كان القاضي يذكر ذلك، والمقصود من الإثبات في ديوانه أن يتذكر ذلك بالنظر فيه عند الحاجة فإذا كان ذاكرًا فما هو المقصود حاصل. ولكن استحسن ابن أبي ليلى رحمه الله وقال القاضي لكثرة اشتغاله ربما يشتبه عليه ذلك، ولحذا يثبته في ديوانه ليرجع إليه فينبغي له الشهود، فإذا لم يثبته في ديوانه لو قضى به كان قضاء مع تمكن الشبهة وربما ينسب به إلى الميل، فعليه أن يحتاط في ذلك ولا يقضي بمجرد كونه ذاكرًا حتى يثبته في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) ولا حد عليه عند الإمام، لأنه لا يراد بهذا اللفظ القذف، ألا ترى أن الرجل يقول للأحر: أنت رستاقي أو خراساني أو كوفي ولا يريد بشيء من ذلك القذف؟ ومذهبنا مروي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قال لرجل من قريش يا نبطي فقال: لا حد عليه – كما في المبسوط ج٩ ص ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) لم أقف على مخرجه، تتبعت الكتب الموجودة عندي فلم أجده فيه.

<sup>(</sup>٥) وفي المبسوط ج٩ ص١٢٣: وإن قال لرجل: لست من بني فلان لقبيلته لا يحد، لأنه صادق، فإن بني فلان حقيقة أولاده لصلبه وهو ليس منهم ولأنه لو كان هذا قذفًا فإنما يكون قذفًا لامرأة من تنسب إليه القبيلة وهي كانت كافرة غير عصتة، وهو نظير ما لو قال له: جدك زان أو جدتك زانية فإنه لا يكون قاذفًا جذا، لأن في أجداده وجداته من هو كافر، فإذا لم يعين مسلمًا لا يكون قاذفًا محصتًا، يخلاف ما لو قال: أنت ابن الزانية لأنه بهذا اللفظ قاذف لأمه الأدنى وهي كانت محصتة فعليه الحد.

<sup>(</sup>١) في المبسوط: لست من بني فلان.

نان أبا حنيفة عَلَىٰ كان يقول: لا حد على القاذف إنما وقع القذف ههنا على الأم ولا حد على قاذفها. وبه نأخذ ('). وكان ابن أبي ليلي يقول في ذلك: عليه الحد.

قال: وإذا قذف رجل رجلاً فقال: يا ابن الزانيين وقد مات الأبوان، فإن أبا حيفة جمعه فهو سواء وعليه حد واحد. وكان ابن أبي ليلي يقول: عليه حدان ويضربه الحدين بي مقام واحد وقد فعل ذلك في المسجد (٢) وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن الزانيين أو قالت المرأة للرجل: يا ابن الزانيين والأبوان حيان، فإن أبا حنيفة ريجُك كان يقول: إذا كانا حيين

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط: وهذا بناء على الأصل الذي بيناه في كتاب الحدود أن قوله: لست من بني فلان يكون قذفًا الأمه عندنا، فإذا كانت أمه أمة أو نصرانية فهي غير محصنة وقذف غير الحصنة لا يوجب الحد. وعند ابن أبي ليلي هذا قذف في نفسه، لأنه يلحقه العار بكونه ولد الزنا كما يلحقه العار بنسبته إلى الزنا فكما أنه لو نسبه إلى الزنا يكون قاذمًا له فكذلك إذا نفاه من أبيه يكون قاذنًا له وهو محصن في نفسه فعلى قاذفه الحد، لأنه قذف أمه بهذا فإن الولد من الزنا لا يكون ثابت النسب من أبيه، فأما الوطء إذا لم يكن زنا يكون مثبتًا للنسب، فعرفنا أن جذا اللفظ قذف أمه فإذا كانت حرة مسلمة فعليه الحد. وفي القياس لا حد عليه، لأنه لا يجوز أن لا يكون ثابت النسب من أبيه من غير أن تكون الأم زانية بأن كانت موطوءة بشبهة ولدت في عدة الوطء، ولكنا تركنا هذا القياس لحديث ابن مسعود رئت حيث قال: ﴿لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه ﴾ ولأنها إذا وطئت بالشبهة فولدها يكون ثابت النسب من إنسان وإنما لا يكون الولد ثابت النسب من الأب إذا كانت هي زانية، فعرفنا أنه بهذا اللفظ قاذف أمه.

<sup>(</sup>٢) قلت: وهو قول محمد أيضًا أفاده السرخسي بقوله: عندنا. قال السرخسي لأن المغلب في حد الفذف عندنا حق الله تعالى فعند الاجتماع يتداخل والمقصود يحصل بإقامة حد واحد، وهو معنى الزجر للقاذف ودفع العار عن المقذوف. وعند ابن أبي ليلي يضرب حدين لأن عنده المغلب في حد القذف حق العبد.

<sup>(</sup>٣) قال السرخسي: وهذه هي المسألة التي قال أبو حنيفة رحمه الله فيها: إن القاضي أخطأ فيها في سبع مواضع، فإن معتوهة كانت بالكوفة آذاها رجل فقالت له: يا ابن الزانيين، فأي جا إلى ابن أبي ليلى فاعترفت فأقام عليها حدين، فذكر ذلك الأبي حنيفة فقال: أخطأ في سبع مواضع، ثم فسر ذلك فقال: بني الحكم على إقرار المعتوهة وإقرارها هدر. وألزمها الحد والمعتوهة ليست من أهل العقوبة، وأقام عليها حدين ومن قذف جماعة لا يقام عليه إلا حد واحد، وأقام حدين معًا ومن اجتمع عليه حدان لا يوالي بينهما ولكن يضرب أحلهما ثم يترك حتى ببرأ ثم يقام الأحر، وأقام الحد في المسجد وليس للإمام أن يقيم الحد في المسجد، وضربها قائمة وإنما نضرب السرأة قاعدة، وضربها لا بحضرة وليها وإنما يقام الحد على المرأة بحضرة وليها حتى إذا انكشف شيء من بدنها في اضطرابها ستر الولي ذلك عليها. فانتشر بالكوفة أن القاضي أخطأ في مسألة واحدة في سبعة مواضع.

بالكوفة لم يكن على قاذفهما الحد إلا أن يأتيا يطلبان ذلك (أ) ولا يضرب الرجل حدين ني مقام واحد وإن وجبا عليه جميعًا. وبه ناخذ <sup>(١)</sup>.

قال: ولا يكون في هذا أبدًا إلا حد واحد. وكان ابن أبي ليلي يضربهما جميعًا حدين في مقام واحد ويضرب المرأة قائمة ويضربهما حدين في كلمة واحدة ويقيم الحدود في المسجد (") أظن أبا حنيفة را قال: لا ولا يكون على من قذف بكلمة أو كلمتين أو جماعة أو فرادى إلا حد واحد، فإن أحذه بعضهم فحد له كان لجميع ما قذف. بلغنا عن رسول الله ﷺ (1). وبه نأخذ. وقال: لا تقام الحدود في المساجد.

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٩ ص١١٣ : وإن كان القذف حيًا غائبًا ليس لأحد من هؤلاء. أن يأخذ بحده عندنا. وقال ابن أبي لَّيلي: الغائب كالميت لأن خصومته تتعذر لغيبته كما هو متعذر بعد موته، ولكنا نقول: يتوب أو يبعث وكبلا ليخاصم والخصومة باعتبار تناول العرض أصل فما لم يقع اليأس عنه لا يعتبر بالخصومة باعتبار الشين، وفي العيت الخصومة باعتبار تناول العرض مأيوس عنه فيقام الحد بخصومة يلحقه الشين، بخلاف الغائب، فإن مات هذا الغائب قبل أن يرجع لم يأخذ وليه أيضًا عندنا. قلت: وعلل لهذه المسألة فقال: وعندنا المغلب حق الله تعالى فلا يورث عملا بقوله ﷺ ﴿لا يجري الإرث فيما هو من حق الله تعالى» ولأن الإرث خلافه الوارث المورث بعد موته في حقه، والله تعالى يتعالى عن ذلك إلخ. والتفصيل فيه فليراجعه من طلب التفصيل.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط ج٩ ص١٠١ : وكلما أقام عليه حدًا حبسه حتى يبرأ ثم أقام الآخر، لأنه إن والى إقامة هذه الحدود ربعا يؤدي إلى الإتلاف. وقد بينا أنه مأمور بإقامة الحد على وجه يكون زاجرًا لا متلفًا، ولكنه يحبس لأنه لو خلى سبيله ربما يهرب فلا يتمكن من إقامة الحد عليه ويصير مضيعًا للحد، والإمام منهي عن تضييع الحد بعد ظهوره عنده، وإن كان محصنًا اقتص منه في العين وضربه حد القذف لما فيهما من حق العباد ثم رجمه، لأن حد السرقة والشرب محض حق الله، ومتى اجتمعت الحدود لحق الله وفيها نفس قتل وترك ما سوى ذلك، هكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. والمعنى فيه أن في الحدود الواجبة لله تعالى المقصود هو الزجر وأتم ما يكون من الزجر باستيفاء النفس والاستيفاء بما دونه اشتغال بما لا يفيد، فلهذا رجمه ودرأ عنه ما سوى ذلك إلا أنه يضمنه السرقة لأن الضمان قد وجب عليه بالأخذ وإنما يسقط لضرورة استيفاء القطع حقًا لله ولم يوجد ذلك، فلهذا يضمنه السرقة ويأمر بإيفائها من تركته.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط ج٩ ص١٠١ : ولا يقام حد في المسجد ولا قود ولا تعزير لما فيه وهم تلويث المسجد، ولأن المحلود قد يرفع صوته وقد نهي رسول الله ﷺ عن رفع الصوت في المسجد بقوله: «جنبوا مساجدكم صبيانكم وبحانينكم ورفع أصواتكم» ولكن القاضى يخرج من المسجد إذا أراد إقامة الحد بين يديه كما فعله رسول الله ﷺ في حديث الغامدية، أو يبعث أمينًا ليقام بحضرته كما فعله رسول الله ﷺ في ماعز ﷺ. قلت: روى البيهقي في سننه عن حكيم بن حزام قال، ونهي رسول الله 樂 أن يستقاد في المساجد وأن ينشد فيها الأشعار أو تقام فيها الحدودي ج٨ ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعل بعض الكلمات سقط هنا من الأصل نحو: ذلك أو نحوه أو نحو من ذلك: أو بلغنا ذلك عن رسول الله 業، والله أعلم ولم تجده. وروي ذلك عن إبراهيم النخمي، رواه الإمام محمد في كتاب الأثار، عن الإمام عن حماد عنه.

قال: ومن قذف أبا رجل وأبوه حي لم يحد له حتى يكون الأب الذي يطلب. وإذا مات كان للابن أن يقوم بالحد (1). وإن كان له عدة بنين فأيهم قام به حد له. وقال أبو حنيفة منه: لا يضرب الرجل حدين في مقام واحد وإن وجبا عليه جميعًا ولكنه يقيم عليه أحدهما ثم يجبس حتى يخف الضرب ثم يضرب الحد الآخر، وإنما الحدان في شرب وقذف أو زنا وقذف. أو زنا ومرب، فأما قذف كله وشرب كله مرازًا (1) أو زنا مرازًا فإنما عليه حد واحد (2).

قال: ولو كان الأبوان المقذوفان حيين كانا بمنزلة الميتين في قول ابن أبي لبلى. وأما في قول أبي حنيفة فلا حق للولد حتى يجيء الوالدان أو أحدهما يطلب قذفه وإنما عليه حد واحد في ذلك كله (1).

قال: وإذا قذف الرجل رجلا ميتًا، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: لا يأخذ بحد الميت إلا الولد أو الوالد. مهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يأخذ أيضًا الأخ والأخت. وأما غير هؤلاء فلا (\*).

قال: وإذا قذف الرجل امرأته وشهد عليه الشهود بذلك وهو يجحد فإن أبا حنيفة خبره حبس حتى يلاعن. وبهذا نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا جحد ضربته الحد ولا أجبره على اللعان منها إذا جحد (1).

 <sup>(</sup>١) قلت: وهذه المسألة مكررة في الحقيقة، وليس بينها وبين التي قبلها كبير فرق إلا أن هناك فرضها
 في الأبوين وهنا فرضت في أب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولعل بعض الكلمات سقط من الأصل أي فعل ذلك مرارًا، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) قلت: أخرج أبو يوسف في خراجه عن الإمام عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سرق مرارًا فإنما يده
 واحدة، وإذا شرب الخمر مرارًا وقذف مرارًا فإنما عليه حد واحد.

<sup>(</sup>٤) قلت: هذه المسألة مكررة في الحقيقة. قال في المبسوط ج٩ ص١٢٥ : رجل قال لرجل: يا ابن الزانيين فعليه حد واحد، لأنه قذف أباه وأمه ولو كانا حيين فخاصماه لم يكن عليه إلا حد واحد فكذلك إذا كانا ميتين فخاصمه الابن.

<sup>(</sup>٥) وفي المبسوط ج٩ ص١١٧ : ثم الخصومة في هذا القذف إلى من ينسب إلى الميت بالولاد أو ينسب اليه السبت بالولاد، ولأنه يلحقهم الشين بذلك وحق الخصومة للغع العار فمن يلحقه الشين به كان له أن يخاصم بإقامة الحد عليه وليس لأحيه أن يخاصم في ذلك عندنا، وعند ابن أبي ليلى له ذلك لأن للأخ علقة في حقوقه بعد موته كالولد، ألا ثرى أنه في القصاص يخلفه؟ فكذا في حد القذف. ونكنا نقول: الخصومة هنا ليست بطريق الخلافة، فإن حد القذف لا يورث ليخلف أنوارث المعورث مه. وإنما الخصومة لدفع الشين عن نفسه والأخ لا يلحقه الشين بزنا أحيه، لأنه لا ينسب أحد الأحوين الى صاحبه وإنما نسبة زنا الغير باعتبار نسبته إليه، بخلاف الأباء والأولاد.

 <sup>(</sup>٦) وفي المبسوط ج٧ ص٤٤: وإذا أنكر الزوج القذف فأقامت المرأة به البينة عليه وحب النعاب
 بينهما وعلى قول ابن أي ليلى يلاعن ويحد، أما اللعان فلأن الثابت بالبينة كالثابث بسمافرار.

## باب النكاح

قال أبو يوسف ﷺ: وإذا تزوج المرأة بغير مهر مسمى فدخل بها، فإن لها مهر مثلها من نسائها، لا وكس ولا شطط. وقال أبو حنيفة ﷺ: نساؤها أخواتها وبنات عمها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: نساؤها أمها وخالاتها (١).

قال: وإذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة ابن أخيه وهو صغير يتيم في حجره، فإن أبا حنيفة في كان يقول: النكاح جائز (أ) وله الخيار إذا أدرك. وبه نأخذ (أ). وكان ابن

الخصم، ثم قال ابن أبي ليلى: إنكاره بمنزلة إكذابه نفسه فيقام عليه الحد. ولكنا نقول: إنكاره نفي القذف وإكذابه نفسه قليرا القذف فكيف يستقيم إقامة إنكاره مقام إكذابه نفسه فلهذا لا يحد.

- (١) وفي المبسوط جه ص٣٤: نساؤها اللاي يعتبر مهورها بمهورهن عشيرتها من قبل أبيها كأخواتها وعماتها وبنات أعمامها عندنا. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: أمها وقوم أمها كالخالات ونحو ذلك، لأن المهر قيمة بضع النساء فيعتبر فيه قرابتها من النساء. ولكنا نقول: قيمة الشيء انما تعرف بالرجوع إلى قيمة جنسه والإنسان من جنس قوم أبيه، لا من جنس قوم أمه. ألا ترى أن الأم قد تكون أمة والبنت تكون قرشية تبعًا لأبيها؟ فلهذا اعتبر عشيرتها من قبل أبيها ولا يعتبر مهرها مهم أمها إلا أن تكون أمها من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينتذ يعتبر مهرها، لا لأنها أمها بل لأنها بنت عم أبيها، وإنما يعتبر من عشيرتها امرأة هي مثلها في الحسن والحمال والبكارة، لأن المهور تختلف باختلاف هذه الأوصاف، قال ﷺ: وتنكع المرأة لما لها وجماها» الحديث الخ.
- (٢) في المبسوط ج٤ ص٢١٥: وحجتنا قوله تعالى: ﴿ وَإِنّ خِفَةٌ أَلّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْبَتَنِينِي ... ﴾ الآية معناه في نكاح اليتامي، وإنها يتحقق هذا الكلام إذا كان يجوز نكاح اليتيمة، وقد نقل عن عائشة رضي الله عنها في تأويل الآية أنها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب في مالها وجمالها ولا يقسط في صداقها فنهوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق. وقالت في تأويل قوله تعالى ﴿ فَي يَتَنَمَى ٱلنَسَاءِ ٱلَّذِي لَا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ﴾ إنها نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها ولا يرغب في نكاحها للمامتها ولا يزوجها من غيره كي لا يشاركه في مالها فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر الأونياء بنزوج اليتامي أو بتزويجهن من غيرهم، فذلك دليل على جواز تزويج اليتيمة. وزوج رسول الله يُخاذ بنت حواز ذلك عن عمر وعلى وعبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم إلح. والتفصيل فيه فمن شاء زيادة على هذا فليرجع إليه ه.
- (٣) وفي السسموط ج٤ ص٢١٥: فالذا تسبت جسواز تسزويج الأولسياء السصفير والصغيرة فسلسهما الحسيار إذا أدركا في قول أي حنيفة ومحمد. وهو قول ابن عمر وأبي هريرة رضى الله عنهم، وبه كان يقول أبو يوسف ثم رجع وقال: لا خيار لهما، وهو قسول عروة بن السزير "

انظر: السوط (٢١٤/٤)، وشرح نتج القدير (٢٧٥/٣).

فلا خيار وهو مثل الأب.

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة وامرأة أبيها، فإن أبا حنيفة نتفي كان يقول: هو جائز. بلغنا ذلك عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه فعل ذلك، وبه ناحذ. تزوج عبد الله بن جعفر امرأة على رضي الله عنهم وابنته جميعًا (١). وكان ابن أبي ليلي يقول: لا يجوز النكاح. وقال: كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل لها نكاح صاحبتها فلا ينبغي للرجل أن يجمع بينهما <sup>(1)</sup>.

رضى الله عنهما. قال: لأن هذا عقد عقدًا بولاية مستحقة بالقرابة قلا يثب فيه حيار البلوغ كعقد الأب والجد إلخ، وجه قولهما أنه زوجها من هو قاصر الشفقة عليها فإذا ملكت أمر نفسها كان لها الخيار كالأمة إذا زوجها مولاها ثم أعتقبها. وهذا لأن أصل الشفقة موجود للولى ولكنه ناقص. يظهر ذلك عند المقابلة بشفقة الأباء، وقد ظهر تأثير هذا النقصان حكمًا حين امتنع ثبوت الولاية في المال للأولياء، فلاعتبار وجود أصل الشفقة نفذنا العقد، ولاعتبار نقصان الشففة أثبتنا الخيار لأن ثبوت الولاية لكيلا يفوت الكفء الذي خطبها فيكون بمعنى النظر لها، وإنما يتم النظر بإثبات الخيار حتى ينظر لنفسه بعد البلوغ بخلاف الأب فإنه وافر الشفقة تام الولاية فلا حاجة إلى إثبات الخيار في عقده وكذلك في عقد الجد لأنه بمنزلة الأب تثبت ولايته في انسال والتفسء

(١) رواه البيهقي [١٣٧/٧] من طريق عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري قال: أحبرني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين بنت على وامرأة على ثم ماتت بنت على فتزوج عليها بنتًا لعلى أخرى. قال: وقد رواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الله بن جعفر بنحوه، ورواه من طريق جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن قشم مولى أل العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلي بنت مسعود النهشلية وكانت امرأة على فألله وبين أم كلتوم بنت على لفاطمة رضي الله عنها فكانتا امرأتيه وأخرجه ابن سعد من طريق على بن على بن السائب أن عبد الله بن جعفر تزوج ليلي امرأة على وزينب بنت على من غيرها. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه أحر. وعلقه البخاري وأخرجه الدارقطني: ولابن أبي شبية أيضًا من طريق عكرمة بن حالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته. وله عن ابن علية عن أبوب سئل ابن مبرير عن ذلك فقال: لا بأس به، نبئت أن جبلة كان بمصر فعله. زاد الدارقطني له صحبة، وقال البيهقي: وعن أيوب أنه قال: نبلت أن سعد بن قرحا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ صع بير. امرأة رجل وابنته من غيرها \*.

(٢) وفي المبسوط ج٤ ص٢١١، ولا بأس بأن يتزوج الرجل المرأة وبنت زوج قد كان لها من قس ذلك، يجمع بينهما، لأنه لا قرابة بينهما.

انظر: الدراية (٧/٢٥)، و نصب الراية (٣/٧٦).

قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج المرأة من شهوة، فإن أبا حنيفة عِثْمَ كَانَ يَقَدَلَ: تحرم على ابنه وعلى أبيه، وتحرم عليه أمها وابنتها (١).

وقال ابن أبي ليلي: لا يجوز ذلك، لأن بنت الزوج لو كان ذكرًا لم يكن له أن يتزوج الأحرى. لأنها منكوحة أبيه ولك امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا لم تجز المناكحة بينهما فالجمع بينهما نكاحًا لا يجوز كالأحتين، ولكنا نستدل بحديث عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما فإنه جمع بين امرأة على ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى الْمَانِعِ مِنَ الْجُمِعِ قُرَابَةً بِينَ الْمَرَأَتِينَ أَوْ مَا أَشْبِهِ القرابَة في الحرمة كالرضاع، وذلك غير موجود هنا، وما قابله ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى إنما يعتبر إذا تصور م الجانبين كما في الأختين، وذلك لا يتصور هنا فإن امرأة الأب لو صورتها ذكرًا جاز له نكاح البنت، فعرفنا أنهما ليستا كالأختين، ولا بأس بأن يجمع بين امرأتين كانتا عند رجل واحد، لأنه لا قرابة بينهما، كما حاز للأول أن يجمع بينهما فكذلك الثاني، وكذلك لا بأس بأن يتزوج المرأة ويزوج ابنه أمها أو ابنتها، فإن محمد بن الحنفية تزوج امرأة وزوج ابنتها من ابنه، وهذا لأنّ بنكاح الأم تحرم الأم هي على ابنه فأما أمها أو ابنتها تحرم عليه لا على ابنه، فلهذا جاز لابنه أن يتزوج أمها أو ابنتها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

(١) وفي المبسوط ج٤ ص٢٠٨: ولو نظر إلى فرجها بشهوة تثبت به الحرمة عندنا استحسانًا، وفي الفياس لا تثبت. وهو قول ابن أبي ليلي والشافعي لأن النظر كالتفكر إذ هو غير متصل جا، ألا ترى أنه لا يفسد به الصوم وإن اتصل به الإنزال؟ ولأن النظر لو كان موجبًا للحرمة لاستوى فيه النظر إلى الفرج وغيره كالمس عن شهوة، ولكنا تركنا القياس بحديث أم هانئ رضي الله عنها. قلت: قال الجصاص رواه جرير بن عبد الحميد عن الحجاج عن أبي هانئ .. وذكر البيهقي أيضًا أن النبي ﷺ قال: ومن نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها، وعن عمر ﷺ أنه جرد جارية ثم نظر إليها ثم استوهبها منه بعض بنيه فقال: أما إنها لا تحل لك. وفي الحديث: «ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها» ثم النظر إلى الفرج بشهوة نوع استمتاع، لأن النظر إلى المحل إما لجمال المحل أو للاستماع وليس في ذلك الموضع جمال ليكون النظر لمعنى الجمال فعرفنا أنه نوع استمتاع كالمس، بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء، ولأن النظر إلى الفرج لا يحل إلا في الملك، بمنزلة المس عن شهوة، بخلاف النظر إلى سائر الأعضاء. ثم معنى الشهوة المعتبرة في المس والنظر أن تنتشر به الآلة أو يزداد انتشارها. فأما بحرد الاشتهاء بالقلب غير معتبر، ألا ترى أن هذا القدر يكون من الشيخ الكبير الذي لا شهوة له؟ والنظر إلى الفرج الذي تتعلق به الحرمة هو النظر إلى الفرج الداخل دون الخارج وإنما يكون ذلك إذا كانت متكثة أما إذا كانت قاعدة مستوية أو قائمة لا تثبت الحرمة بالنظر. ثم حرمة المصاهرة بهذه الأسباب تتعدى إلى آباله وإن علوا وأبناته وإن سفلوا من قبل الرجال والنساء جميعًا وكذلك تتعدى إلى جداتها وإلى توافلها، لما بينا أن الأجداد والجدات بمنزلة الآباء والأمهات، والنوافل بمنزلة الأولاد فيما تنبني عليه الحرمة، وذلك كله مروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا جامع الرجل أم امرأته حرمت عليه امرأته، نقل ذلك عن أبي بن كعب عليه. وكأن المعنى فيه أن الحرمة سبب المصاهرة مثل الحرمة بالرضاع والنسب، وذلك كما يمنع ابتداء النكاح يمنع بقاء النكاح فكذلك هذا يمنع بقاء النكاح كما يمنع ابتداءه.

بلغنا ذلك عن إبراهيم (1). وبلغنا عن عمر بن الخطاب على أنه خلا يجارية له فجردها وأن ابنا له استوهبها فقال له: إنها لا تحل لك (1). وبلغنا عن عمر بن الحطاب على أنه قال: «ملعون من نظو إلى فوج امرأة وأمها» (1) وبه تأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يحرم من ذلك شيء ما لم يلمسه.

قال: وإذا نظر الرجل إلى فرج أمته من شهوة، فإن أبا حنيفة على كان يقول: لا تحل لأبيه ولا لابنه، ولا تحل له أمها ولا بنتها. وبه ناخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هي له حلال حتى يلمسها (4).

<sup>(</sup>۱) لم أجد من وصله وروى محمد في آثاره وحججه عن أي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا فبل الرجل أم امرأته أو لمسها من شهوة حرمت عليه امرأته. قال: وبه ناحذ، وهو قول أبي حنيفة. وأخرج في الآثار عنه عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أيه عن مسروق قال: بيموا جاريتي هذه أما الني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ابني من لمس أو نظر. قال محمد: وبه ناحذ، إلا أنا لا نرى النظر شيئًا إلا أن ينظر إلى الفرج بشهوة، فإن نظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وابنتها، وهو قول أبي حنيفة. وقال الإمام أبو بكر الحصاص في أحكام القرآن ج٢ ص ١٢١، وروى حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ولا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها على قلت: وأخرجه الدارقطني عن حفص بن غياث عن لبث عن حماد. وأخرجه ابن أبي شيبة أبطا بسنده إلى حماد الحديث. وأخرجه عبدالرزاق عن إبراهيم قوله.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الحصاص في أحكام القرآن [٦٢ /٣]: وروى الأوزاعي عن مكحول أن عمر جرد جارية له فسأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك. وروى حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك، وروى المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابن عمر أنه قال: أيما رجل جرد جارية له فنظر إليه منها، يريد ذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه. قلت: وحديث عمر فائه قادرجه ابن أبي شيبة ومالك كما في كنز العمال.

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على عرجه. روى محمد في كتاب الحجة على أهل المدينة عن قبس ابن الربيع الأسدي
عن أبي حصين عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي قال: مكتوب في التوراة: «ملعون من نظر الى
فرج امرأة وابنتها»

<sup>(3)</sup> قلت: هذه المسألة والتي قبلها لا فرق بينهما بل هما متشابهان من حيث الوطء. قال في المبسوط جع ص٧٠: كما تثبت حرمة المصاهرة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل عن شهوة عدنا سواء كان في الملك أو في غير الملك. إلى أن قال: ولكنا نستدل باثار الصحابة رضي الله عنهم، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وإذا جامع الرجل المرأة أو قبلها بشهوة أو أسمها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبه وابنه وحرمت عليه أمها واستهام وعمروق قال: وبيعوا جاريتي هذه أما إني لم أصب منها ما يحرمها على ولدي من المس والخبنة على قلت: وقد مرت الرواية برواية الآثار وفيه وإلا ما يحرمها على ولدي علمل (إلا) سقط هنا س الأصل، والله أعلم. قال: ولأن المس والتقبيل سبب يتوصل به إلى الوطء فإنسه من دواعيسه "

انظر: الفتح (٩/١٥٧).

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة بشاهدين من غير أن يزوجها ولي والزوج كفء لها. فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولَ: النَّكَاحِ جَائزُ (١) أَلَا تَرَى أَنَّهَا لُو رَفَعَتَ أَمْرِهَا إِلَى الْحَاكَمِ وَأَمَى ولسيها أن يزوجها كان للحاكم أن يزوجها ولا يسعه إلى ذلك ولا ينبغي له غيره؟ فكيف يكــون ذلــك مــن الحاكم والولي جائزا ولا يجوز ذلك منها وهي قد وضعت نفسها لي الكفياءة؟ بلغنا عن علي ابن أبي طالب عليه أن امرأة زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فحاصموا السروج إلى على والله فأجساز على السنكاح (١). وكسان ابسن أبي ليلسى لا يجيز

ومقدماته فيقام مقامه في إثبات الحرمة كما أن النكاح الذي هو سبب الوطء شرعًا يقام مقامه في إثبات الحرمة إلا فيما استثناه الشرع وهي الربيبة، وهذا لأن الحرمة تنبني على الاحتياط فيقام السبب الداعي إلى الوطء فيه مقام الوطء احتياطًا وإن لم يثبت به سائر الأحكام كما تقام شبهة البعضية بسبب الرضاع مقام حقيقة البعضية في إثبات الحرمة دون سائر الأحكام.

(١) وفي المبسوط جه ص١٠ بعد ما ذكر حديث على ﴿ الذي ذكره هنا: وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها أو أمرت غير الولي أن يزوجها فزوجها جاز النكاح في ظاهر الرواية سواء كان الزوج كفؤا جاز النكاح والا فلاً، ثم رجع فقال: النكاح صحيح سواء كان الزوج كفؤا لها أو غير كفء، فالنكاح صحيح إلا أنه إذا لم يكن كفؤًا لها فللأولياء حق الاعتراض. وفي رواية الحسن إن كان الزوج كفؤًا لها جاز النكاح وإن لم يكن كفؤًا لها لا يجوز. وكان أبو يوسف أولا يقول: لا يجوز تزويجها من كفء أو غير كفء إذا كان لها ولى ثم رجع وقال: إن كان الزوج كفؤًا لها أو غير كفء لها. وذكر الطحاوي قول أبي يوسف أن الزوج إن كان كفؤا أمر القاضي الولى بإجازة العقد فإن أجازه جاز، وإن أبي أن يجيزه لم ينفسخ، ولكن القاضي يجيزه فيجوز، وعلى قول محمد يتوقف نكاحها على إجازة الولى سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء فإن أجازه الولى جاز وإن أبطله بطل، إلا أنه إذا كان الزوج كفؤا لها ينبغي للقاضي أن يجدد العقد إذا أبي الولى أن يزوجها منه.

 (٢) ذكــره بالاغًا، وكذا ذكره محمد في كتاب النكاح، ووصله في كتاب الحجة على أهل المدينة، فرواه عن أبي يوسف عن سليمان بن أبي سليمان يعني أبا إسحاق الشيباني عن أمه عن بحرية ابنة هانئ أنها أنكحت نفسها القعقاع بن المسور فخاصمه أبوها إلى على بن أبي طالب غيثه فأجاز النكاح وقد دخل بها، وروي عن أبي يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي قيس الأودي أن امرأة معه في الدار زوجت ابنتها فجاء أولياؤها فخاصموا زوجها إلى على بن أبي طالب غَيَّة، فأجاز النَّكاح. ورواه البيهقي من طريق أبي معاوية عن أبي إسحاق عن أبي قيس، وفي رواية سماها سلمة من عائدً الله زوجـــتها أمها. وروى الأول من طريق هشيم وأبي عوانة وابن إدريس عن الشيباني عن بحرية بنت هانئ بن قبيصة أنها زوجت نفسها من القعقاع بن شور وبات عندها وجاء أبوها فاستعدى علميًا فقسال أدخلست بهسا؟ قسال: نعم، فأجاز النكاح، فقال ابن شور وقال: بحرية بحبولة. وفي الجوهر النقي: وقد جاء من وجه آخر قال ابن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن الحكم قسال: كسان على إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي فدخل بها أمضاه. فقد روي من وجوه يشد بعضها بعضها. قلت: ورواه أيضًا محمد في كتاب الحجة عن عبد الرحمن بن عبد الله من عنبة

ذلك (١). وقال أبو يوسف: وهو موقوف وإن رفع إلى الحاكم وهو كفء أجزت ذلك كأن القاضي ههنا ولي بلغه أن أبنته قد تزوجت فأجاز ذلك.

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرًا وأشهد شهودًا عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها القوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال، فإن أبا حنيفة عَلَيْ كان يقول: المهر هو الأول وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي أظهر للقوم. وبه نأخذ "أ.

عن القاسم بن عبد الرحمن في قصة فريعة والمسيب بن نجبة عن عبد الله بن مسعود أنه أجاز قول فريعة في قبول ثبت المسيب.

(١) وفي المبسوط ج٥ ص١١: وأما من جوز النكاح بغير ولي استدل بقوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ ﴾ وبقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ تُنكِحُ زُوْجًا غُيْرُهُۥ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ ﴾ وأضاف العقد إليهن في هذا الآيات فدل أنها علك المباشرة. والمراد بالعضل: المنع حبسًا بأن يحبسها في بيت ويمنعها من أن تتزوج، وهذا خطاب للأزواج فإنه قال في أول الآية: ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلبِّسَاءَ ﴾ وبه نقول إن من طلق امرأته وانقضت عدتها فليس له أن يمنعها من التزوج بزوج آخر. وأما الأخبار فقوله ﷺ: والأيم أحق بنفسها من وليها، والأيم اسم للمرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا. وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة، وهو اختيار الكرحي قال: الأيم من النساء كالعزب من الرجال، بخلاف ما ذكر محمد أن الأيم اسم للثيب. وقد بينا هذا في شرح الجامع. وقال ﷺ: «ليس للولي مع التيب أمر» وحديث الخنساء حيث قائت بين يدي رسول الله ﷺ: لكني أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الأباء من أمور بناتهم شيء. ولما خطب رسول الله ﷺ أم سلمة رضي الله عنها اعتذرت بأعذار من جملتها أن أولياءها غيب، فقال ﷺ: «ليس في أوليائك من لا يرضي بي، قم يا عمر فزوج أمك من رسول اللہ ﷺ » محاطب به عمر بن أبي سلمة وكان ابن سبع سنين، وعن عمر وعلى وابن عمر رضي الله عنهم جواز النكاح بغير ولي، وأن عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن من المندر بن الزبير وهو غائب فلما رجع قال: أو مثلي يفتات عليه في بناته؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أو ترغب عن المنذر؟ والله لتملكنه أمرها! وجذا تبين أن ما رووا من حديث عائشة رضي الله عنها غير صحيح، فإن فتوى الراوي بخلاف الحديث دليل وهن الحديث، ومدار ذلك الحديث على الزهري، وأنكره الزهري وجوز النكاح بغير ولي. ثم هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن مولاها أو على الصغيرة أو على المحنونة، وكذلك سائر الأحبار التي رووا عنى هذا تحمل أو على بيان الندب أن المستحب أن لا تباشر المرأة العقد ولكن الولي هو الذي يروجهند والتقصيل فيه فمن شاء زيادة الإطلاع فليرجع إليه فإنه أطال وفصل فأجاد غالله.

(٢) وفي المبسوط ج٥ ص٨٧: وإذا تزوجها على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر منه يؤحذ بالعلانية.
 وهذا على وجهين: إن كانا تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه فالسهر مهر العلانية، لأن تلك المواضعة ما كانت لازمة، وجعل ما عقدا عليه في العلانية بمنزلة الزيادة في مهرها

وكان ابن أبي ليلي يقول: السمعة هي المهر والذي أسر باطل. أخبرنا أبو يوسف عر مطرف عن عامر قال: إذا أسر الرجل مهرًا وأعلن أكثر من ذلك أخذ بالعلانية. أخبرنا أبو يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن شريح وإبراهيم مثله.

قال: وإذا زوج الرجل ابنته وقد أدركت، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولَ: إذَا كُرُهُتُ ذلك لم يجز النكاح عليها لأنها قد أدركت وملكت أمرها فلا تكره على ذلك. بلغنا عر رسول الله ﷺ أنه قال: «البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها» (أ) فلو كانت إذا أكرهت اجبرت على ذلك لم تستأمر. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: النكاح جائز عليها

إلا أن يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر والعلانية سعة، فحينتذ المهر ما سمى لها في السر، لأنهما في الإشهاد أظهرا أن مرادهما الهزل بالزيادة على مهر السر، والحزل ببعض المسمى مانع من الوجوب إلا على قول ابن أبي ليلي رحمه الله تعالى، فإنه يقول: كما لا يعمل الحزل في جانب المنكوحة فكذلك في جانب الصداق فيكون مهرها مهر العلانية، فأما إذا تعاقدا في السر بألف وأشهدا أنهما يجددان العقد بألفين سمعة فالمهر هو الأول، لأن العقد الثاني بعد الأول لغو، وبالإشهاد علمنا أنهما قصدا الحزل بما سمعا فيه. وإن لم يشهدا في ذلك فالذي أشار إليه في الكتاب أن المهر هو مهر العلانية ويكون هذا منه زيادة لها في المهر. قالوا: وهذا عند أي حنيفة رحمه الله تعالى، فأما عند أي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى المهر هو الأول، لأن العقد الثاني لغو فما ذكر فيه من الزيادة أيضًا يلغو. وعند أي حنيفة أصل العقد الثاني وإن صار لغوًا فما ذكر فيه من الزيادة يكون معتبرًا بمنزلة من قال لعبده وهو أكبر سنًا منه: هذا ابني فإنه لما لغا صريح كلامه عندهما لم يعتق العبد، وعند أمي حنيفة رحمه الله وإن لغا صريح كلامه في حكم النسب بقى معتبرًا في حق العتق.

(١) أخرج الحارثي من طريق أبي يوسف وأسد بن عمرو والحسن بن زياد والحماني وغيرهم عن الإمام عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيي بن أبي كثير عن المهاجر بن عكرمة عن أبي هريرة عَلَيْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لا تُنكِع البكر حتى تستأمر ورضاها سكوتها، ولا تنكع الثيب حتى تستأذن، • وأخرجه طلحة بن محمد من طريق محمد والمقرئ وحمزة وأسد والحسن وغيرهم، وابن خسرو من طريق المقرئ والأشناني من طريق السيناني والكلاعي من طريق الوهبي عنه. قلت: وأخرجه الإمام محمد في الحجة عن مالك عن نافع بن جبير عن مطرف عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»•• وأخرج حديث ابن عباس مسلم والأربعة. وفي الباب عن على ومعاذ وابن عمر وأبي ذر والمقداد وابن مسعود وجابر وعمران والمسور وابن عمرو وأنس وأمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش رضي الله عنهم، وأكثرها صحيحة.

رواه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة (ص ١٢٦)، والشيباني في الحجة (١٣٤/٣).

<sup>=</sup> رواه مسلم (١٠٣٧/٢)، والترمذي (٤١٦/٣)، والبخاري (١٦٥٥٦)، وأبو داود (٢٣٢/٢)، والنسائي (٨٤/٦، ٨٥)، وانظر: الدراية (٩٩/٢)، والتلخيص (١٦١/٣)، والتحقيق لابن الجوزي (۲/۹۵۲).

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم اختلفا في المهر فدحل بها وليس بينهما بينة. فإن أبا حنيفة ولله كان يقول في ذلك: لها مهر مثلها إلا أن يكون ما ادعت أقل من ذلك فيكون لها ما ادعت. وكان ابن أبي ليلى يقول: إنها لها ما سهى لها الزوج وليس لها شيء غير ذلك. وبه نأخذ (1). ثم قال أبو يوسف: بعد أن أقر الزوج بما يكون مهر مثلها أو

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٥ ص٢: وحجتنا في ذلك حديث أبي هريرة وأبي موسى الأشعري رضى الله عنهما أن النبي ﷺ رد نكاح بكر زوجها أبوها وهي كارهة. وفي حديث آخر قال في البكر: «يزوجها وليها، فإن سكتت فقد رضيت، وإن أبت لم تكره» وفي رواية فلا يجوز عليها. والدليل عليه حديث الخنساء، فإنها جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه وأنا لذلك كارهة، فقال ﷺ: وأجيزي ما صنع أبوك» فقالت: ما لي رغبة فيما صنع أبي! فقال ﷺ: واذهبي فلا نكاح لك انكحي من شئت» فقالت: أجزت ما صنع أبي ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس للأباء من أمور بناتهم من شئت». ولم ينكر عليها رسول الله ﷺ مقالتها ولم يستفسر أنها بكر أو ثيب، فدل أن الحكم لا يختلف. وفي الحديث المعروف: «البكر تستأمر في نفسها وسكوتها رضاها» فدل أن أصل الرضا منها، وألشافعي رحمه الله لا يعمل مهذا الحديث أصلا، فإنه يقول في حق الأب والجد: لا يشترط رضاها، وفي تزويج غير الأب والجدد لا يكتفى بسكوتها.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط ج٥ ص٦٥ : وإذا اختلف الزوجان في المهر فقال الزوج ألف، وقالت المرأة الفان، ففي قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحكم مهر مثلها، وفي قول أبي يوسف وابن أبي ليلي رحمهما الله تعالى القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء مستنكر جدًا. وجه قولهما أنهما اختلفا في بدل عقد لا يحتمل الفسخ بالإقالة فيكون القول قول المنكر للزيادة، كما لو اختلفا في بدل الخلع والعتق بمال. ولا معنى للمصير إلى تحكيم مهر المثل، لأن وجود مهر المثل عند عدم التسمية، وهنا مع احتلافهما اتفقا على أصل المسمى، وذلك مانع وجوب مهر المثل، ولا معنى للتحالف بينهما، لأن التحالف لفسخ العقد بعد تمامه والنكاح لا يحتمل هذا النوع من الفسخ. والدليل عليه أنه لو طلقها قبل الدحول كان ها نصف ما يقوله الزوج، ولا يصار إلى تحكيم المتعة فكذا في حال قيام العقد، لأن المتعة بعد الطلاق موجب نكاح لا تسمية فيه كمهر المثل قبله. وأما أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قالا: الصحة النكاح في الشرع موجب وهو مهر المثل لا تقع البراءة عنه إلا بتسمية صحيحة، فعند الاختلاف في المسمى يجب المصير إلى الموجب الأصلى كالصباغ ورب الثوب إذا اختلفا في الأجر فإنه يصار إلى تحكيم قيمة الصبغ لهذا المعنى. وهذا بخلاف القصار ورب الثوب إذا اختلفا في الأجر، لأنه ليس أعمل القصار موجب بلنون التسمية. ثم النكاح عقد محتمل للفسخ فإنه يفسخ بخيار العتق وبخيار البلوغ وعدم الكفاعة ويستحق فيه التسليم والتسلم، فيشبه البيع من هذا الوجه فإذا وقع الاحتلاف في البدل بجب التحالف، بخلاف الطلاق بمال والعتق بمال. وأما إذا طلقها قبل الدخول يصار إلى تحكيم المتعة على ما نص عليه في الجامع. والتفصيل في المبسوط. وقال في معنى قوله: إلا أن يأتي بشيء مستنكر حدًا: والأصبح أن مراده أن يدعى شيئًا قليلا يعلم أنه لا ينزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة.

رواه البخاري (٦/٥٥٥)، وانظر: الفتح: (١٩٦/٩).

<sup>·</sup> الفتح (١٨/٤)، وسنن سعيد بن منصور (٧٤٣/٣).

قريبًا منه قبل منه والا لم يقبل منه.

قال: وإذا أعتقت الأمة وزوجها حر، فإن أبا حنيفة فللله كان يجعل لها الخيار، إن شاءت اختارت نفسها وإن شاءت أقامت مع زوجها (١) وكان ابن أبي ليلى يقول: لا خيار لها. ومن حجة ابن أبي ليلى في بريرة أنه يقول: كان زوجها عبدًا (١). ومن حجة أبي حنيفة في ذلك أنه يقول: إن الأمة لا تعلك نفسها ولا نكاحها. وقد بلغنا عن رسول الله

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٥ ص٩٥: وإذا أعتقت الأمة ولها زوج قد كان زوجها المولى منه أو تزوجته بإذن المولى فلها الخيار، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، لما روي أن عائشة رضي الله عنها لما أعتقت بريرة قال لها رسول الله على: «ملكت بضعك فاختاري» وكان زوجها مغيث يمشي خلفها ويبكي وهي تأباه، فقال النبي على لأصحابه: «ألا تعجبون من شدة حبه لها وبغضها له!» ثم قال: «اتقي الله فإنه زوجك وأب ولدك فقالت أتأمرني؟ فقال: «لا إنها أنا شافع» فقالت: إذا لا حاجة بي اليه. فاختارت نفسها \*. وكأن المعنى فيه أن ملك الزوج يزداد عليها بالعتق، فإن فبل المتنى كان يملك عليها تطليقتين ويملك مراجعتها في قرأين وعلتها حيضتان، وذلك كله يزداد بالعتق وهي لا تتواصل إلى رفع هذه الزيادة إلا برفع أصل العقد، فأثبت الشرع لها الخيار لهذا، وطذا لو اختارت نفسها كان فسخا لا طلاقًا بمنزلة الخيار الثابت لرفع أصل العقد، وفي حق من توقف على إجازته لا يكون طلاقًا، ولأن سبب هذا الخيار معنى في جانبها وهو ملكها أمر نفسها والفرقة متى كانت بسبب من جهة المرأة لا تكون طلاقًا يستوي إن كان الزوج حرًا أو عبدًا عندنا، وألى أن قال: الرواة اختلفوا في زوج بريرة رضي الله عنها فروي أنه كان عبدًا وروي أنه كان حرًا عندا عتقها، ولما تعارضت الروايات في صفة زوجها يجعل كأنه لم ينقل في ذلك شيء فيبقى الاعتماد على قول رسول الله في: «ملكت بضعك فاختاري» وفي هذا التعليل لا فرق بين أن يكون الزوج حرًا أو عبدًا.

<sup>(</sup>٢) وفي عقود الجواهر المنيفة ج١ ص١٩ : ونقل (أي ابن التركماني) عن ابن حزم في المحلى ما ملخصه أنه لا خلاف أن من شهد بالحرية يقدم على من شهد بالرق لأن عنده زيادة علم، ثم لو لم يختلف أنه كان عبدًا هل جاء في شيء من الأخبار أنه عليه السلام إنما خيرها لأنها تحت عبد؟ هذا لا يجلونه أبدًا فلا فرق بين من يدعي أنه خيرها لأنه كان عبدًا وبين من يدعي أنه خيرها لأنه كان أسود واسمه مغيث، فالحق إذن أنه إنما خيرها لكونها عتقت فوجب تخيير كل معتقة لأنه كان أسود واسمه مغيث، فالحق إذن أنه إنما خيرها لكونها وطاوس والشعبي، وذكر ذلك سواء كانت نحت حر أو عبد، وإلى هذا ذهب ابن سيرين وطاوس والشعبي، وذكر ذلك عبدالرزاق بأسانيد صحيحة. وأخرجه ابن أي شيبة عن النجعي وبحاهد، وحكاه الخطابي عن حماد والثوري وأصحاب الرأي. وفي التمهيد: وبه قال مكحول. وفي الاستذكار إنه قول ابن المسيب أيضًا، والله أعلم.

رواه أبو داود (۲۷۰/۲)، والمدارقطني (۲۹۳/۳)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۸۳/۳)، وابن حبان (۹۳/۱۰)، وانظر: التحقيق (۲۷۹/۲)، ونصب الراية (۲۰۱/۳)، والمحلى (۲۳٤/۹).

ﷺ أنه خير بريرة حين عتقت <sup>(١)</sup>. وقد بلغنا عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرًا (<sup>1)</sup>.

قال: وإذا تزوجت وزوجها غائب كان قد نعي إليها فولدت من زوجها الآخر ثم جاء زوجها الأول، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: الولد للأول وهو صاحب الفراش. وقد بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ". وكان ابن أبي ليلمي

- (٢) أخرجه الحارثي من طريق زيد بن الحباب: سعت أبا حنيفة، وهو في المسجد الجامع بالكوفة يسألة قوم من أهل خراسان عن زوج بريرة أكان عبدًا أو حرًا فقال: كان حرًا، فخيرها النبي بهر حدثنيه حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأخرجه البخاري وغيره من الأئمة، وأخرجه الإمام محمد في كتاب الحجة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه عن عائشة، وأخرجه عن الله عنها، وأخرجه عن عائشة، وأخرجه عن الراهيم عن المعود قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن زوج بريرة فقالت: كان حرًا، وأخرجه عن إبراهيم مرسلا وعن الشعبي موقوفًا.
- (٣) أخرجه الحارثي في مسئده من طريق محمد بن بشر عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر الله أن الذي الله قال: والمولد للفراش وللعاهر الحجر» وأخرجه محمد بن طلحة من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن الإمام عن إساعيل بن عباش الحمصي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال: سعت رسول الله الله يقول عام حجة الوداع: وإن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر...» الحديث بطوله، وأخرجه القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي في مسئد الإمام من طريق أبي يوسف عنه عن على بن مسهر عن الأعمش عن إسماعيل بن عباش الحديث. قلت: وأخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة وعائشة وفي حديثها قصة سودة، ورواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ولا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ووقه قصة. ورواه البيهقي عن عثمان الله أن رسول الله من عرواه أبو داود عن علي ان رسول الله من قضى أن الولد لنفراش، وقيه قصة ".

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارثي في مسنده من طريق على بن يزيد عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عاشة أنها أعتقت بريرة ولها زوج مولى لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله تنافئ فاختارت نفسها ففرق بينهما، وكان زوجها حرًا، قلت: حديث عتق بريرة وتخييرها أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>\*</sup> رواه البخاري (۲/۲۶)، (۸۰۲)، (۲/۳)، (٤/٥٦٥)، (۲/۵۲۱)، (۲٤۸٤،۲٤٩٩)، ومسنم (۲ /۱۲۸)، والترمذي (٤٦٣/٣)، (٤٣٣/٤)، والطحاوي (۲/۵۲، ۱۱۳، ۱۱۳)، والسبيهقي (۸٦/٦)، (۲/۷۷)، (٤٠٢/١)، والدارقطني (٣١٣/٣)، (٤١/٤)، والشافعي في مسنده (ص (۱۸۷)، وأبوداود (۲۸۲/۲)، والتسائي (٦/١٨)، وابن ماجه (۲٤٦/۱)، والحاكم (۲۲۱/۳) انظر: الدراية (۲/۲۷)، والتلخيص (۲/٤).

يقول: الولد للأخر لأنه ليس بعاهر.

والعاهر: الزاني لأنه متزوج. وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب ﷺ (``. و به نأخذ <sup>(۱)</sup>.

(١) أخرجه الإمام محمد في دعوى الأصل، وأخرجه البيهقي من طريق هشيم عن الشيباني عن عمران بن كثير أن عبيد الله بن الحر تزوج جارية من قومه يقال لها الدرداء زوجها أبوها فانطلق عبيد الله فلحق بمعاوية فأطال الغيبة على امرأته ومات أبو الجارية فزوجها أهلها من رجل منهم يقال له عكرمة فبلغ ذلك عبيد الله فقدم فخاصمهم إلى على ﷺ فرد عليه المرأة، وكانت حاملا من عكرمة فوضعها على يدي عدل فقالت المرأة لعلي: أنا أحق بمالي أو عبيدالله بن الحر؟ فقال: بل أنت أحق بذلك، قالت: فأشهدك أن كل ما كان لي على عكرمة من شيء من صداقي فهو له، فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد بأبيه.

(٢) وفي كتاب الدعوى من المبسوط ج١٧ ص٦١ محتجًا للإمام في هذه المسألة: لأنه صاحب الفراش الصحيح، فإن نفيه لا يفسد فراشه، والزوج الثاني صاحب الفراش القاسد. ولا معاوضة بين الصحيح والفاسد بوجه بل الفاسد مدفوع بالصحيح، والمرأة مردودة على الزوج الأول والولد ثابت النسب منه كمن زوج أمته فجاءت بولد ثبت النسب من الزوج دون المولى وإن ادعاه المولى، لأن ملك اليمين لا يعارض النكاح في الفراش بل الفراش الصحيح لصاحب النكاح بل أولى، فإن هناك ملك اليمين عند الانفراد غير مثبت للحل والنكاح الفاسد عند الانفراد غير مثبت للحل، فإن نفى الأول والآخر الولد أو نفاه أحلهما أو ادعيا أو ادعاه أحدهما فهو للأول على كل حال، ولا حد ولا لعان لأنها غير محصنة حين دخل الزوج الثاني عليها بنكاح فاسد، فلا يجري اللعان بينها وبين الأول، والنسب إذا ثبت بالنكاح لا ينتقي إلا باللعان. وكان ابن أبي ليلى يقول: الولد للثاني، لأن الفراش الفاسد يثبت النسب كالفراش الصحيح أو أقوى حتى يثبت النسب به على وجه لا ينتفي بالنفي، ثم الثاني إليها أقرب يدًا والولد مخلوق من مائه حقيقة فيترجع جانبه بالقرب واعتبارًا للحقيقة. وذكر أبو عصمة عن إسماعيل بن حماد عن عبد الكريم الجرجاني عن أبي حنيفة عليهُ أن النسب يثبت من الزوج الثاني كما هو قول ابن أبي ليلي، وفيه حديث الشعبي ذكره [أي محمد] في الكتاب (أي في الدعوى من الأصل) أن رجلا من الجعفيين زوج ابنته من عبيد الله بن الحرثم مات ولحق عبيد الله بمعاوية ﷺ فزوج الجارية إخوتها، فجاء ابن الحر فخاصم زوجها إلى على الله فقال على الله أما إنك الممالئ علينا عدونا! فقال: أيمنعني ذلك من عدلك؟ فقال: لا، فقضى بالمرأة له وقضى بالولد للزوج الآخر، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال: الحديث غير مشهور فلا يترك به القياس الظاهر، ولو ثبت وجب القول به. وكان أبو يوسف رحمه الله يقول: إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو من الزوج الأول وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدًا منذ تزوجها الثاني فهو الزوج الثاني سواء ادعياه أو نفياه، لأن النكاح الفاسد يلحق بالصحيح في حكم النسب، فباعتراض الثاني على الأول ينقطع الأول في حكم النسب ويكون الحكم للثاني، والتقدير فيه بأدني مدة الحبل اعتبارًا للقاسد بالصحيح. وإنما قلنا إن الأول ينقطع بالثاني، لأن بدخول الثاني بها تحرم على الأول ويلزمها العدة من الثاني ووجوب العدة ليس إلا لصيانة الماء في الرحم، فلو لم يكن النسب بحيث يثبت من الثاني لم يكن

## باب الطلاق

قال: أخبرنا أبو يوسف عن الأشعث بن سوار (') عن الحكم عن إبراهيم عن الله مسعود ولله أنه كان يقول في الحرام: إن نوى به يمينًا فيمين وإن نوى طلاقًا فطلاق وهو ما نوى من ذلك ('). وإذا قال الرجل: كل حل على حرام، فإن أبا حنيفة ولله كان يقول:

لوجوب العدة عليها من الثاني معنى. وعلى قول محمد رحمه الله إن جاءت به لأكثر من سنتي منذ دخل بها الثاني فهو للثاني، وإن جاءت به لأقل من سنتين منذ دخل بها فهو للأول، لأن وجوب العدة عليها من الثاني بالدخول لا بالنكاح، والحرمة إنما تثبت على الأول لوجوب العدة من الثاني فكانت حرمتها عليه بهذا السبب كحرمتها بالطلاق، والتقدير بأدنى مدة الحبل عند قيام الحل ولا حل بينهما فالعبرة للمكان، فإذا جاءت به لأقل من سنتين منذ دخل بها الثاني يتوهم أن يكون هذا من علوق كان قبل دخول الثاني بها في حال حلها للأول فكان النسب ثابتًا منه، وإن جاءت به لأكثر من سنتين فقد انقطع هذا التوهم فكان النسب من الثاني.

(١) هو أشعث بن سوار الكندي التوابيتي: جمع تابوت، الأفرق الأثرم، قاضي الأهواز كوفي. روى عن الحسن وابن سيرين وطائفة. وعنه شعبة وحفص بن غياث وهشيم، وخلق. قال الغوري: أثبت من بحالد. قال ابن معين والدارقطني ضعيف. وقال عبدالله بن أحمد الدورقي عن يحيى بن معين: أشعث ابن سوار ثقة. قلت: روى له الأربعة إلا أبا داود ومسلم متابعة والبخاري في الأدب المفرد. مات سنة ١٣٦٨.

(٢) وأخرجه البيهقي [٣٥١/٧] من طريق سفيان عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود ﷺ أنه كان يقول: نيته في الحرام ما نوى، إن لم يكن نوى طلاقًا فهي يمين. وروى من طريق أبي مسلم عن الأنصاري عن أشعث عن الحسن في الحرام إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طَلَاقًا فطلاق. وروى من طريق على بن الجعد عن شريك عن مخول بن راشد عن أبي جعفر في الحرام إن نوى طلاقًا فهي تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة، وإن لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها. قال (أي على بن الجعد): وأنا شريك عن مخول عن عامر عن ابن مسعود مثله. وروي عن عمر أنه كان يجعل الحرام يمينًا. وروي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر أنه أتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال: أنت على حرام. فقال عمر: لا أردها عليك. وروي عن الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون إن عليًا جعلها ثلاثًا، قال عامر: ما قال مَثْنُهُ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لا أَحْلُهَا وَلا أَحْرِمُهَا. قَالَ البِيهَقَى: وروينا فيما مضى عن على أنها ثلاث إذا نوى إلا أنها رواية ضعيفة. قلت: وقال الحافظ علاء الدين في الجوهر: وقال صاحب الاستذكار: الصحيح عن على على الله اللاث، وكذا مذهب زيد إلى أن قال: وذكر البيهقي في هذا الباب عن جماعة من الصحابة وغيرهم قالوا: الحرام يمين يكفرها. وهذا يرد قول الشافعي ولا يكون يمينًا، وإذا كان الحرام بمينًا فاليمين لا يكفر إلا بعد الحنث. وكلام هؤلاء محمول على ما إذا أطلق التحريم ولم يكن له نية، وكلام على وغيره ممن جمله طلاقًا محمول على ما إذا نوى الطلاق. انتهى ما قاله الحافظ.

وروى الإمام محمد في كتاب الآثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم في الرجل يقول لامرأته: أنت

القول قول الزوج، فإن لم يعن طلاقًا فليس بطلاق وإنما هو يمين يكفرها، وإن عني الطلاق ونوى ثلاثًا نثلاث، وإن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى طلاقًا ولم ينو عددًا فهي واحدة باثنة (١). وكذا إذا قال لامرأته: هي علي حرام (١). وكذلك إذا قال لامرأته:

على حرام: إن نوى الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها.

قال محمد: وأما في قول أي حنيفة فإن نوى الطلاق فهو ما نوى، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى طلاقًا ولم ينو عددًا فهي واحدة بائن. وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائن، وإن نوى واحدة يملك الرجعة فهي واحدة بائن، وإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وإن لم ينو طلاقًا فهي يمين، وهو مول إن تركها أربعة أشهر لا يقربها بانت بالإيلاء، وإن لم تكن له نية فهو إيلاء أيضًا، وإن نوى الكذب فليس بشيء. وهذا قول أبي حنيفة عَلَيْهُ.

(١) وفي المبسوط ج٦ ص٧١: «ولو قال: كل حل على حرام يسألُ عن نيته، فإذا نوى يمينًا فهو يمين ولا تدخل امرأته فيه إلا أن ينويها فإذا لم ينو حمل ذلك على الطعام والشراب خـــاصة» وفي القياس وهو قول زفر رحمه الله تعالى كما يفرغ من يمينه بحنث وتلزمه الكفارة. فإن فتح العينين والقعود والقيام حلى داخل في هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحريم موجودًا. ولكنا نقول: علمنا يقينًا أنه لم يرد به العموم لأن البر مقصود ولا تصور للبر إذا حمل على العموم، فإذا لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي به قوام النفس. ولا تدخل المرأة فيه إلا أن ينويها، لأن إدخالها بدون النية لمراعاة العموم وقد تعذر ذلك، والعادة أن المرأة إذا قصدت بالتحريم تخص بالذكر وفإن نواها دخلت فيه الأن المنوى من محتملات لفظه، ولكن لا يخرج الطعام والشراب، حتى إذا أكل أو شرب أو قرب امرأته حنث، لأن ظاهر لفظه للطعام والشراب ولا يدين في صرف اللفظ عن ظاهره «فإذا حنث سقط عنه الإيلاء» لأن الكفسارة لزمته وارتفعت اليمين «وإن لم يكن له نية فهو يمين يكفرها» لأن الحرمة باليمين أدني الحرمات «وإن نوى الطلاق فالقول فيه كالقول في المسألة الأولى» وعند نية الطلاق لا يكون يمينًا. لأنه لفظ واحد فلا يسع فيه معنيان مختلفان والطلاق غير اليمين. فإذا عملت نيته في الطلاق سقط اعتبار معنى اليمين. وعلى هذا روى عيسى بن أبان عن أبي يوسف ومحمد أنه لو قال لامرأتين: أنتما على حرام ينوي في إحداهما الطلاق وفي الأخرى اليمين أنه يكون طلاقًا فيهما جبيعًا، وكذلك لو نوى في إحداهما الطلاق ثلاثًا وفي الأخرى واحدة يكون ثلاثًا فيهما جميعًا لأنه كلام واحد فلا يحتمل معنيين مختلفين «وإن نوى الكذب فهو كذب» كما بينا في القصل الأول.

(٢) وهذه المسألة في المبسوط ج٦ ص٧٠ مبسوطة مدللة مشروحة أنقل لك بعض صورها: قال: وإن نوى الطلاق أي بالحرام لأنها مفروضة في لفظ الحرام، ولم ينو عددًا فهذه واحدة بالنة لأن نية الطلاق قد صحت فيقع القدر المتيقن وهو الواحدة، وإن لم ينو الطلاق ولكن نوى اليمين كَانَ يُمِينًا فَإِنْ تَحْرِيمُ الحَلالُ يُمِينَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلنَّبِي لَمَ تُحْرَّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ فَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُرْ تَجَلَّهُ أَيْمَـنِكُمْ ﴾ جاء في التفسير أنه كان حرم مارية القبطية على نفسه، وفي بعض الروايات حرم العسل على نفسه، وروى الضحاك عن أبي بكر وعمر واس

حلية أو برية أو بائن أو بتة فالقول قول الزوج وهو ما نوى، إن نوى واحدة فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينو طلاقًا فليس بطلاق غير أن عليه اليمين ما نوى طلاقًا. وبه نأخذ. وكان

مسعود وابن عباس وعائشة رضى الله عنهم في هذا اللفظ أنه لو نوى الطلاق فهو طلاق وإلى الوي البين يكفرها. والشافعي رحمه الله يقول: تحريم الحلال لا يكون يمينًا ولكن تجب به الكفارة في الزوجة والأمة خاصة، وكذلك إن لم يكن له نية فهو يمين، لأن الحرمة الثانية باليمين دون الحرمة التي تثبت بالطلاق، وعند الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن فكان يمينًا إن قربها كفر عن يمينه للحنث، وإن لم يقر بها الاحتمال لا يثبت إلا القدر المتيقن فكان يمينًا إن قربها كفر عن يمينه للحنث، وإن لم يقر بها لكذب فهو كذب لا حكم له، الأن كلامه من حيث الظاهر كذب فإنه وصفها بالحرمة وهي حلال له. قالوا: هذا فيما بينه وبين الله تعالى، فأما في القضاء فلا يدين، لأن كلام العاقل عمول على الصحة والعمل به شرعًا فلا يلغي مع إمكان الأعمال، وفي حمله على الكذب إلغاؤه. ولم يذكر في النوادر أنه يكون ظهارًا في قول أي حنيفة يذكر في الوادر أنه يكون ظهارًا في قول أي حنيفة وأي يوسف لأنها تحرم عليه بالطلاق فكان ما نوى من عتملات لفظه، وعند محمد لا يكون ظهارًا لأن الظهار تشبيه المحللة بالحرمة فبدون حرف التشبيه وهو الكاف لا يبت الظهار.

- (۱) وفي المبسوط ج٦ ص٧٧: ولو قال: أنت مني بائن أو بنة أو خلية أو برية فإن لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق لأنه تكلم بكلام محتمل فالبينونة تارة تكون من المنزل وتارة تكون في الصحبة والمعشرة وتارة من النكاح، واللفظ المحتمل لا يتعين فيه بعض الجهات بدون النية أو غلبة الاستعمال، ولأن بدون النية معنى الطلاق مشكوك في هذا اللفظ والطلاق بالشك لا ينزل، وإن نوى الطلاق فهو كما نوى إن نوى ثلاثًا فثلاث لأنه نوى أثم أنواع البينونة فإن البينونة تارة تكون مع احتمال الوصل عقيبه وتارة تكون على وجه لا يحتمل الوصل عقيبه وهو الثلاث ما لم تنزوج بزوج آخر فعملت نيته، وإن نوى اثنين فهي واحدة بائنة عندنا خلافًا لزفر رحمه الله. وقد بينا في الفصل الأول الكلام في هذا فإن قوله بائن كلمة واحدة فلا تحتمل العدد، وإن نوى واحدة أو نوى الطلاق فقط فهي واحدة بائنة عندنا لخ.
- (٢) روى الإمام عن حماد عن إبراهيم أن عروة بن المغيرة أرسل إلى شريح وهو أمير الكوفة فسأله: يقول الرجل لامرأته: أنت طالق ألبتة؟ فقال: كان على ابن أبي طالب غينه يجعلها ثلاثًا، وكان عمر ظينه يجعلها واحدة وهو أملك برجعتها. فقال عروة بن المغيرة: فما تقول أنت؟ قال شريح: أخبرتك بما قالا، فقال عروة بن المغيرة: عزمت عليك لما قلت فيها. قال شريح: أراه قد خرج منه الطلاق وقوله والبتة به بدعة فنيته عند بدعته، فإن كان أراد ثلاثًا فثلاث، وإن كان أراد واحدة فواحدة بائنة وهو خاطب. ثم قال إبراهيم: وقول شريح أحب إلى من قولهما، رواه عنه الحسن بن زياد في مسنده. وأخرجه ابن خسرو أيضًا في مسنده من طريقه عنه. ورواه محمد عنه في كتاب الأثار نحو ما رواه ابن زياد. قال محمد: وبه نأخذ. وهو قول أبي حنيفة.

ابن أبي ليلي يقول في جميع ما ذكرت: هي ثلاث تطليقات لا ندينه في شيء منها ولا نجعل القول قوله في شيء من ذلك (١).

قال: وإذا قال الرجل لإمرأته: أمرك في يدك فقالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: إذا كان الزوج نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وإن كان نوى واحدة فهى واحدة بائنة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: هي ثلاث ولا يسأل الزوج عن شيء ".

قال: وكان أبو حنيفة ﷺ يقول في الخيار: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن الحتارت زوجها فلا شيء. وبه نأخذ (<sup>٢)</sup>. وكان ابن أبي ليلي يقول: إن اختارت نفسها فواحدة يملك مها الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٦ ص٧١: وعلى قول ابن أبي ليلى في هذا ونظائره من الكنايات وهي ثلاث لا يدين في شيء لأنه وصفها بكونها محرمة عليه والحرمة لا تثبت صفة للمحلل إلا بزوال صفة الحل لاستحالة اجتماع الضدين في محل واحد. وصفة الحل لا تزول إلا بالتطليقات الثلاث، فكان وقوع الطلاق موجبًا لهذا اللفظ حقيقة فلا يدين في شيء آخر، ولكنا نقول: وصفها بالحرمة أنواع ولها أسباب، فإذا نوى نوعًا أو سببًا كان المنوي من محتملات كلامه فتصح نيته.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط ج٦ ص٢٣٢ : وعن ابن أبي ليلي هي ثلاث ولا يصدق في القضاء إذا قال نويت واحدة لأنه فوض إليها جذا الكلام جنس ما يملك عليها وذلك ثلاث، ولكنا نقول: التفويض قد يكون خاصًا وقد يكون عامًا، فإذا نوى الواحدة فقد قصد تغويضًا خاصًا وهو غير مخالف للظاهر، وكذلك إن نوى الطلاق فقط، لأنه لا يثبت إلا القدر المتيقن عند الاحتمال، وكذلك إن نوى اثنتين لأن هذا نية العدد وهي لا تسع في هذا اللفظ فتكون واحدة باثنة.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط ج٦ ص٢١٣ : ﴿ثُمُ المخبرة إذا اختارت زوجها لم يقع عليها شيء إلا على قول ونقال: إذا اختارت زوجها فالواقع به طلاق لا يرفع الزوجية، ولسنا تأخذ بهذا بل نأخذ بقول عمر وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما أنهما إذا اختارت زوجها فلا شيء» وهذا الحديث عائشة رضى الله عنها قالت: خيرنا رسول الله ﷺ فاخترناه، ولم يكن ذلك طلاقًا «وإن احتارت نفسها قواحدة باثنة عندنا» وهو قول على رفيه وعلى قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما واحدة رجعية، وعلى قول زيد ظله إذا اختارت نفسها فثلاث، وكأنه حمل هذا اللفظ على أتم ما يكون من الاختيار، وعمر وابن مسعود رضي الله عنهما حملا على أدني ما يكون منه وهو التطليقة الرجمية، ولكنا نأخذ فيه هذا بقول على ﷺ، لأن اختيارها نفسها إنما يتحقق إذا زال ملك الزوج عنها وصارت مالكة أمر نفسها وذلك بالواحدة البائنة وليس في هذا اللفظ ما يدل على الثلاث. لأن حكم ملكيتها أمر نفسها لا يختلف بالثلاث والواحدة البائنة، ولهذا قلنا: وإن نوى الثلاث عبذا اللفظ لا تقع إلا واحدة بائنة لأن هذا بحرد نية العدد منه، وقوله واختاري» أمر بالفعل فلا يحتمل معنى العدد بخلاف قوله وأنت بائن فنية التلاث إنما تصبع هناك باعتبار أنه نوى به نوعًا من البينونة، وهنا الاختيار لا يتنوع فبقى هذا بجرد نية العدد. قلت: فابن أبي ليلى اختار قول عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إذا اختارت نفسها، ولم يذكر السرخسي قوله.

قال: وإذا قال الرجل لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. طلقت بالتطليقة الأولى ولم يقع عليها التطليقتان الباقيتان. وهذا قول أبي حنيفة عليه ألم بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم رضي الله عنهم المخلك، لأن امرأته ليست عليها عدة فقد بانت منه بالتطليقة الأولى وحلت للرجال. ألا ترى أنها لو تزوجت بعد التطليقة الأولى قبل أن يتكلم بالتانية زوجًا كان نكاحًا جائزًا؟

<sup>(</sup>۱) وفي المبسوط ج٢ ص٨٨ في ابتداء باب من الطلاق قال فلي: ﴿ رَجَلُ قال لامراته ولم يدخل با:

انت طالق ثلاثًا تطلق ثلاثًا عندنا وهو قول عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. وقال الحسن البصري: تقع واحدة بقوله طائق، فتبين لا إلى عدة، وقوله ثلاثًا يصادفها وهي أجنبية فلا يقع بها شيء كما لو قال: أنت طائق وطائق وطائق. ولكنا نقول: الطلاق متى قرن بالمعدد فالوقوع بذكر المعدد كان هو العامل دون بالمعدد فالوقوع بذكر المعدد كان هو العامل دون ذكر الوصف، ولهذا لو ماتت المرأة بعد قوله طائق قبل قوله ثلاثًا لا يقع شيء، وهذا الأن الكل كلمة واحدة في الحكم، فإن إيقاع الثلاث لا يتأتى بعبارة أوجز من هذا، والكلمة الواحدة لا يفصل بعضها من بعض، بخلاف قوله: أنت طائق وطائق وطائق، الإنها كلمات متفرقة وإفاما إذا أنت طائق أنت طائق أنت طائق، بانت بالأولى وكان التنتان فيما لا يملك وهو قول علي وابن مسعود وزيد وإبراهيم «وقال ابن أبي ليلي: إذا كان في مجلس واحد يقع ثلاث تطلقات وابن مسعود وزيد وإبراهيم «وقال ابن أبي ليلي: إذا كان في مجلس واحد يقع ثلاث تطلقات على حدة فلا تعمل إلا في محل قابل له، فإذا بانت لا إلى عدة لم تبق محلا لوقوع عليها «تم عند على حدة فلا تعمل إلا في محل قابل له، فإذا بانت لا إلى عدة لم تبق محلا لوقوع عليها «تم عند أبي يوسف تبين بالأولى قبل أن يفرغ من الكلام الثاني، وعند محمد بعد فراغه من الكلام الثاني، وعند عمد بعد فراغه من الكلام الثاني، وهو الواو، فأما بلونه لا يتحقق الخلاف، لأنه لا يلحق به الشرط والاستثناء.

<sup>(</sup>Y) ذكر البيهقي في سننه وحكى الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين، أظنه عن أبي يوسف في الرحل يقول لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فالتطليقة الأولى ولم تقع عبها الباقيتان. هذا قول أبي حنيفة، بلغنا عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب وعبد الله س مسعود وزيد بن ثابت وإبراهيم ظلى بذلك. فلت: ولم يسنده، وأخرج عن عمر وعني باب إمضاء الثلاث في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تكح زوجا غيره، وروي عن سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: المطلقة ثلاثًا فن أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها. وروي عن ابن عمرو وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة يرج نحوه، قلت: المقصود منه بكلمة واحفة، وأما إذا قصله فهو كما ذكر عنهم أبو يوسف كما أخرج أبو يوسف وعمد في آثاريهما عن الإمام عن حاد عن إبراهيم أنه قال: إذا قال الرحل أخرج أبو يوسف وعمد في آثاريهما عن الإمام عن حاد عن إبراهيم أنه قال: إذا قال الرحل المرأته ولم يدخل بها: أنت طالق أنت طالق، بانت بالأولى وكانت الثنان فيما لا يملك، وإذا طلقها ثلاثًا جماعة فهي عليه حرام حتى تنكع زوجًا غيره، وهذا لفظ أبي يوسف قال عمد: وبهذا ناخذ، وهو قول أبي حنيفة، قلت: وقول عمر اخرجه سعيد بن منصور أيضًا. ذكره في كنز العمال.

فكيف يقع عليها الطلاق وهي ليست بامرأته وهي امرأة غيره؟ وبه نأخد.

وكان ابن أبي ليلي يقول: عليها الثلاث التطليقات إذا كانت من الرجل في مجنس واحد ما وصفت لك.

وإذا شهد شاهد على رجل أنه طلق امرأته واحدة وشهد آخر أنه طلقها اثنين، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولُ: شَهَادَتُهُمَا بَاطُّلُهُ لَأَنْهُمَا قَدَ اخْتَلْفًا. وَكَانَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يَقَعَ عليها من ذلك تطليقة لأنهما قد اجتمعا عليها. وجذا نأخذ (١).

قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وقد دخل مها، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول في ذلك: لها السكني والنفقة حتى تنقضي عدتها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلي يقول: لها

كذلك في قوله طالق وطالق وفي قوله فلانة وفلانة وهذا يخلاف الدعوى مع الشهادة فإن الاتفاق هناك في اللفظ ليس بشرط، فأما بين الشهادتين الموافقة في اللفظ شرط. ألا ترى أنه لو ادعى الغصب أو القتل وشهد شاهدان بالإقرار به تقبل، ولو شهد أحد الشاهدين بالفصب والأخر بالإقرار به لا تقبل؟ وهذا لأن الشهادة تعتمد اللفظ، ألا ترى أنها لا تقبل ما لم يقل: أشهد؟ والذي يبطل مذهبهما ما ذكر في كتاب الرجوع: أو شاهدان بتطليقة وشاهدان بثلاث تطليقات وفرق القاضي بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضمان نصف الصداق على شاهدي الثلاث دون شاهدي الواحدة؟ ولو اعتبر ما قالا أن الواحدة توجد في الثلاث لكان الضمان عليهم جميعًا.

<sup>(</sup>١) قلت: وهو وقول محمد أيضًا. قال السرخسي في ج٦ ص١٤٨ من مبسوطه: وإذا شهد شاهد على تطليقتين وشاهد على ثلاث والزوج يجحد ذلك أو شهد شاهد بتطليقة والأحر بتطليقتين أو شاهد بتطليقة والآخر بثلاث، لم تقبل هذه الشهادة في قول أبي حنيفة رحمه الله، وعندهما وابن أبي ليني تقبل على الأقل، لأن المعتبر اتفاق الشاهدين في المعنى دون اللفظ حتى لو شهد أحدهما بالهبة والآخر بالتخلي تقبل، وقد اتفق الشاهدان على الأقل، لأن الأقل موجود في الأكثر فصار كما أو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة والمدعى يدعى الأكثر تقبل شهادتهما على الأقل. إلى أن قال: ثم لو ادعى ألفين وشهد شاهدان بألف تقبل الشهادة بالاتفاق. فكذلك إذا شهد أحد الشاهدين بألف والآخر بألفين ينبغي أن تقبل على الأقل. وأبو حنيفة يقول: اختلف الشاهدان في المشهود به لفظًا ومعنى فلا تقبل الشهادة، كما لو قال أحدهما إنه قال لها: حلية والأخر إنه قال لها: أنت برية، وإنما قلنا ذلك لأن أحدهما شهد بالواحدة والآخر بثنتين أو بثلاث، والواحدة أصل العدد لا تركب فيها والاثنان والثلاث اسم لعدد مركب فكانت المغايرة بينهما على سبيل المضادة، ومن حيث إن اللفظ الواحد غير التثنية والجمع. والدليل عليه أنه مدعى الاثنين أو الثلاثة لا يكون مقرًا بالواحد إذ لو كان مقرًا بالواحد لكان مرتدًا بالشرك بعد ذلك فينبغي أن تقبل، ولأن التطليقتين اسم واحد والتطليقة كذلك وبزيادة حرف يتغير الاسم كما يقال زيد وزياد ونصر وناصر، وكذلك في آلاف والألفين، وإذا ثبت المغايرة كان على كل واحد من الأمرين شاهد واحد فلا يتمكن القاضي من القضاء بشيء. بخلاف الألف مع الألف وخسمائة فإنهما اسان أحلهما معطوف على الآخر فيجعل الاتفاق بينهما على الألف لفظًا ومعنى.

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٥ ص٢٠١: فأما العبتونة فلها النفقة والسكني ما دامت في العدة عندما. وعني قول الشافعي لها السكني ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا، وعلى قول ابن أبي ليلي لا مفقة للمبتوتة في العدة. واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: ﴿طَلَقْنَي رُوحِي ثَلاثًا فلم يجعل لي رسول الله ﷺ نفقة ولا سكتيء إلا أن في صحة هذا الحديث كلامًا. فإنه روي أن زوج فاطمة أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان إذا سمع منها هذا الحديث رماها بكل شيء في يده . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : تلسك المرأة فتنت العالم، أي بروايتها هذا الحديث. وقال عمر بن الخطاب ، لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا ﷺ بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت حفظت أن نسيت؟ سعت رسول الله ﷺ يقول: وللمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة». وتأويله إن ثبت من وجهين: أحدهما أن زوجها كان غائبًا فإنه خرج إلى اليمن ووكل أحاه بأن ينفق عليها حبر الشعير فأبت هي ذلك، ولم يكن الزوج حاضرًا ليقضي عليه بشيء آخر. والثاني أنها كانت بذيئة اللسان على ما روي أنها كانت تؤذي أحماء زوجها حتى أخرجوها. فأمرها رسول الله ﷺ أن تعتد ني بيت ابن أم مكتوم ﷺ، فظنت أنه لم يجعل لها نفقة ولا سكني. ثم لا خلاف في استحقاقها السكني، فإنه منصوص عليه بقوله تعالى: ﴿ لَا تَخْرَجُوهُ يَ مِنْ بَيُوتِهِنَّ ....﴾ الآية، وقال تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ فعلماؤنا قالوا: النفقة والسكني كل واحد منهما حق مالي مستحق لها بالنكاح، وهذ العدة حق من حقوق النكاح. فكما يبقى باعتبار هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكني فكذلك النفقة، وباستحقاق السكني يتبين بقاء ملك اليد للزوج عليها ما دامت في العدة، وكما يثبت استحقاق النفقة بسبب ملك اليمين يثبت بسبب ملك اليد، ألا ترى أن نفقة رقيق المكاتب عليه في كسبه لما له فيه من ملك اليد؟ ولا يدخل عليه نفقة المرهون، فإنه لا يكون على المرتهن مع ملك اليد له، لأن ملك اليد للمرتهن في المالية دون العين فإن يده يد الاستيفاء وذلك في المالية دون العين. ثم ذكر نفقة الحامل واستواء الحامل والحائل فيها بالدلائل، فمن شاء الاطلاع عليها فليرجع اليه. قلت: وما روي عن عمر أخرجه مسلم والترمذي من طريق أبي إسحاق عن الأسود، ورواه القاضي إساعيل والطحاوي عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن الشعبي عن النعمي عن عمر، ونيه سمعت رسول الله يقول: ولها السكني والنفقة، ذكره الحافظ علاء الدين التركماني في الجوهر النقي، وذكره ابن حزم أيضًا وأدخل بين حماد والشعبي حماد بن أبي سليمان. وليس هذا النفظ عند مسلم والترمذي.

<sup>•</sup> رواه أبوداود (۲۸۷/۲)، والنسائي (۱٤٤/٦)، والدارمي (۲۱۸/۲)، وانظر : الدراري المصية للشوكاني(ص/، ۲۹) وسبل السلام (۱۹۸/۳).

ثلاثًا السكني والنفقة (1).

قال: وإذا آلى الرجل من امرأته فحلف لا يقربها شهرًا أو شهرين أو ثلاثًا، لم يقع عليه بذلك إيلاء ولا طلاق، لأن يمينه كانت على أقل من أربعة أشهر. حدثنا بذلك سعيد بن أبي عروبة (٢) عن عامر الأحول (٢) عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما (١) وهو قول أبي حنيفة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو مول منها إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء، والإيلاء: تطليقة بائنة (٥).

(٢) هو سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري الحافظ العلم. روى عن الحسن والنضر بن أنس حديثًا واحدًا وأبي التياح ومطر الوراق، وخلق. وعنه شعبة وابن علية ويزيد بن زريع ومحمد بن جعفر وخلق. قال ابن معين: ثقة من أثبتهم في قتادة. وقال أبو حاتم: ثقة قبل أن يخلط. وقال دحيم: احتلط سنة خمس وأربعين ومائة. وقال النسائي: لم يسمع من عمرو بن دينار وزيد بن أسلم والحكم بن عتيبة. قلت: روى له السنة. مات سنة ٢٥٦.

(٣) هو عامر بن عبد الواحد البصري الأحول. روى عن شهر بن حوشب ومكحول وسواهما، وعنه سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. وثقه أو حاتم. قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أحمد: ليس بالقوي. قلت: روى له الستة إلا أن البحاري في جزء القراءة له. وذكره ابن حبان في الثقات.

(٤) ورواه أبو يوسف في كتاب الآثار أيضًا جذا السند، ولفظه: «من آلى من امرأته شهرًا أو شهرين أو ثلاثًا أو ما دون الأربعة فليس عليه إيلاء» قال وذكر أبو حنيفة عنه نحو هذا، وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في مصنفه من طريق عطاء عن ابن عباس بإسناد صحيح، وأخرجه البيهقي من طريق موسى بن إسماعيل ويونس بن محمد عن أبي قدامة الحارث بن عبيد عن عامر الأحول بسنده المذكور، ولفظه «وكان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء».

(°) وفي المبسوط ج٧ ص٢٢: وإذا حلف لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يكن موليًّا عندنا، وقال ابن أبي ليلى: هو مول إن تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة، وهكذا كان أبو حنيفة يقول في الابتداء فلما بلغه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر ﴾ رجع عن قوله. وابن أبي ليلى استدل بظاهر الآية: قال الله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَسَآبِهِمْ ﴾ والإيلاء هو

<sup>(</sup>١) رواه أبو يوسف في كتاب الآثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة فقالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل في رسول الله ﷺ سكنى ولا نفقة، فقال عمر: «لا نأخذ بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت وندع كتاب الله». وأخرجه الحارثي من طريق حلف بن ياسين وأخرجه الحارثي من طريق حلف بن ياسين الزيات عنه عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر موصولا. وأخرجه الحسن بن زياد عنه عن حماد عن إبراهيم عن فاطمة وعمر رضي الله عنهما. وأخرجه ابن خسرو من طريق ابن زياد عنه. قلت: وأخرجه مسلم والترمذي من طريق أبي إسحاق عن الأسود، وكذلك ابن أبي شيبة والبيهقي.

وإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته في هذا البيت أربعة أشهر فتركها أربعة أشهر فلم يقربها فيه ولا في غيره، فإن أبا حنيفة فلك كان يقول: ليس عليه في هذا الإيلاء، ألا ترى أن له أن يقربها في غير ذلك البيت ولا تجب عليه الكفارة؟ وإنما الإيلاء كل بمين شنع الجماع أربعة أشهر لا يستطيع أن يقربها إلا أن يكفر يمينه. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول في هذا: هو مول إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء " والإيلاء تطليقة بائنة.

قال: وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال: أنت علي كظهر أمي يومًا أو وقت وقتًا أكثر من ذلك، فإن أبا حنيفة هلله يقول: هو مظاهر منها لا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر الظهار، فإذا مضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن يقربها بغير كفارة. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو مظاهر منها أبدًا، وإن مضى ذلك الوقت فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار (أ).

قال: وإذا ارتد الزوج عن الإسلام وكفر، فإن أبا حنيفة الله كان يقول: بانت منه امرأته إذا ارتد، لا تكون مسلمة نتحت كافر، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: هي امرأته على حالها حتى يستتاب، فإن تاب فهي امرأته، وإن أبي قتل وكان لها ميراثها منه (أ).

اليمين، فتقييد اليمين بمدة أربعة أشهر يكون زيادة، ولكنا نقول: المولى من لا يملك قربان امرأته في المدة إلا بشيء يلزمه، وإذا عقد يمينه على شهر فهو يتمكن من قربانها بعد مضي الشهر من غير أن يلزمه شيء، فلم يكن موليًا في ترك بحامعتها مدة بغير يمين.

(١) وفي المبسوط ج٧ ص٥٥: وإن حلف لا يقربها في مكان كذا أو في مصر كذا أو قال في أرض العراق، لم يكن موليًا عندنا. وقال ابن أبي ليلى: هو مول لأنه قصد الإضرار والتعنت بيمينه فلزمه حكم الإيلاء. ولكنا نقول: اليمين إذا وقعت بمكان توقتت به فهو يتمكن من قربانها في غير ذلك المكان في المدة من غير أن يلزمه شيء، فلا يتحقق به منع حقها في الجماع.

(٢) وفي المبسوط ج٢ ص٢٣٢: وإن قال: أنت على كظهر أمي اليوم فهو كما قال لا يقربها في ذلك اليوم حتى يكفر، فإذا مضى اليوم بطل الظهار. وقال ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى: هو مظاهر أبدًا حتى يكفر، وقاس هذا بالحرمة الثابتة بالطلاق في أنه لا يتوقت بالتوقيت، ولكنا نقول: موجب الظهار الحرمة وهو محتمل للتوقيت كالحرمة بسبب العدة، وحرمة البيع إلى الفراغ من الجمعة، وحرمة الصيد على الحرم إلى أن يحل، والحرمة بسبب اليمين، فإذا احتمل التوقيت صع توقيته ولا يبقى بعد مضى الوقت، بخلاف الطلاق فالحرمة هنا باعتبار زوال الملك أو لانعدام محل اخل وذلك لا يحتمل التوقيت، وعلى هذا لو قال: أنت على كظهر أمي شهرًا أو حتى يقدم فلان، فهو كما قال، ويسقط بمضى الشهر أو قدوم فلان لانتهاء الحرمة بمضى وقتها.

(٣) واني المبسوط ج٥ ص٥٥: وابن أبي ليلى يقول: لا تقع الفرقة بردة أحدهما قبل الدخول ولا بعده حتى يستتاب المرتد، فإن تاب فهي امرأته، وإن مات أو قتل ورثته، وجعل هذا قياس إسلام أحد الزوجين على ما بينا. ولكنا نقول: الردة تنافي النكاح، واعتراض سبب المنافي للنكاح، موجب

قال: وإذا رجعت المرأة من أهل الإسلام إلى الشرك، كان هذا والباب الأول سواء في قولهما جميعًا، غير أن أبا حنيفة مَثْنِهُ كان يقول: يعرض على المرأة الإسلام، فإن أسلمت حلى سبيلها، وإن أبت حبست في السجن حتى تتوب ولا تقتل. بلغنا ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (1).

للفرقة بنفسه كالهرمية، فأما اختلاف الدين عينه لا ينافي النكاح، حتى يجوز ابتداء النكاح بين المسلم والكتابية، وكذلك الإسلام لا ينافي النكاح، فإن النكاح نعمة وبالإسلام تصير النعم محرزة له، فلهذا لا تقع الفرقة هناك إلا بقضاء القاضي بعد إباء الآخر. ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها نصف المهر إن كان لم يدخل بها، ونفقة العدة إن كان دخل بها وإن كانت هي التي ارتدت فلا مهر لها إن كان قبل الدخول، وليس لها نفقة العدة بعد الدخول. والكلام في أن هذه الفرقة مطلاق أو بغير طلاق كما بينا.

(۱) أخرجه أبو يوسف في خراجه عن الإمام عن عاصم عن زر عن أبن عباس قال: ولا تقتل النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ويجبرن عليه و أخرجه الحسن بن زياد في مسئده عنه وعمد في الآثار عنه وقال عن أبي رزين في مكان زر، ولفظه ولا يقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام ويجبرن عليه و أخرجه الدارقطني، وأخرجه أبن أبي شيبة من طريق الإمام، وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم، وأخرجه الدارقطني عن الثوري عن الإمام عن عاصم. وروى الدارقطني عن خلاس عن علي: المرتدة تستتاب ولا تقتل. وروى عن يحيى بن سعيد (أي الأنصاري) أن عمر أمر في أم ولد تنصرت أن تباع في أرض ذات موتة عليها ولا تباع في أهل دينها، وروى الطبراني عن معاذ أن النبي الله قال له حين بعثه إلى اليمن: وأيها أمرأة ارتدت على عهد رسول الله الله في فلم فاستبها واسناده ضعيف \*\*\*، وعن أبي هريرة أن أمرأة ارتدت على عهد رسول الله الله فله أفلم فمن تأمل في هذه الطرق علم أن للحديث أصلا، بل يرتقي بكثرة الطرق والشواهد إلى الحسن. وقد تابع الإمام أبو مالك النحمي وحديثه صاف عن الغبار لأن رواته ثقات، وتابعه الثوري كما هو عند عبد الرزاق والدارقطني، وهو مذهب الثوري، ذكره ابن عبد البر، وهذا دليل صحة هو عند عبد الرزاق والدارقطني، وهو مذهب الثوري، ذكره ابن عبد البر، وهذا دليل صحة الحديث عنه على مثله، وهو قول الحسن وعطاء.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٦٤) والدارقطني في سننه (٢٠١/٣).

<sup>••</sup> رواه ابن أبي شيبة (٤٤٢/٦)، و الدارقطني (٢٠١/٣)، وانظر: الدراية (١٣٧/٢)، ونصب الراية (٣ /٤٥٧).

همه رواه الطبراني كما في المحمع (٢٦٣/٦)، وقال : فيه سامر لم يسم ، قال مكحول عن ابن أبي طلحة اليعمري بقية رجاله ثقات. وانظر : الدراية (١٣٦/٢)، وضعفه الحافظ.

وكان ابن أبي ليلى يقول: إن لم تنب قتلت. وبه نأخذ ('). ثم رجع إلى قول أبي حنيفة غائد. وكيف تقتل وقد نهى رسول الله على عن قتل النساء في الحروب من أهلى الشرك (')؟ فهذه مثلهم.

(۱) وفي المبسوط ج ۱ ص ۱۰ و لا تقتل المرتدة ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام عددا. وقال الشافعي رحمه الله: تقتل إن لم تسلم. هكذا كان يقول أبو يوسف رحمه الله تعلى في الإبتداء ثم رجع. وروى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنها تخرج في كل قليل وتعزر تسعة وثلاثي سوطًا، ثم تعاد إلى الحبس إلى أن تتوب أو شوت. واستدل الشافعي بقوله الله: «من بدل ديه فاقتلوه» وهذه الكلمة تعم الرجال والنساء كقوله تعالى: ﴿ فَمَن عَهِدَ مَنكُم مَنْهُ لَنْهُمْ فَلَا عَمْ الله عَلَى الله المعرع نيان فاقتلوه المعرف المعرب المعرع نيان العلة، وقد تحقق تبديل الدين منها.

وفي الحديث أن النبي من قتل مرتدة يقال لها أم مروان إلخ وأطال حجته قال: وحجتنا في ذلك نهي النبي من ويبعة فيضا أن النبي من وي وي بعض الغزوات قومًا مجتمعين على شيء فسأل عن ذلك فقالوا: ينظرون إلى امرأة مقتولة فقال: في بعض الغزوات قومًا مجتمعين على شيء فسأل عن ذلك فقالوا: ينظرون إلى امرأة مقتولة فقال: لو أحد أدرك خالدًا وقال له: لا تقتلن عسيفًا ولا ذرية! والثاني: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي من رأى امرأة مقتولة فقال: ها منان قتل النساء؟ وارها ولا تُعدُّ! ولما رأى رسول الله حلفي فأهوت إلى سيفي لتقتلني، فقال: ها ما كانت هذه تقاتل! ففي هذا بيان أن استحقاق القتل بعلم القتال، وأن النساء لا يقتلن لأنهن لا يقاتلن. وفي هذا لا فرق بين الكفر الأصلي وبين الكفر الطارئ. وما روي من الحديث غير بحري على ظاهره، فالتبديل يتحقق من الكافر إذا أسلم، الطارئ. وما روي من الحديث غير بحري على ظاهره، فالتبديل ما ذكرنا. والمرتدة التي قنلت فعرفنا أنه عام لحقه خصوص فنحصه ونحمله على الرجال بدليل ما ذكرنا. والمرتدة التي قنلت فعرفنا أنه عام لحقه خصوص فنحصه ونحمله على القتال، وكانت مطاعة فيهم إلخ وأطال كانت مقاتلة، فإن أم مروان كانت تقاتل وتحرض على القتال، وكانت مطاعة فيهم إلخ وأطال الاحتجاج. قلت: وفي حديث ابن عمر ونهى عن قتل النساء والصيان، متفق عليه، وأما حديث رباح الربعة الذي ذكره فأخرجه أبو داود وابن حبان وأحمد والنسائي والطحاوي.

(Y) روى أبو داود من حديث أنس: [٧٩٩/٧ - عون]: «لا تقتلوا شبخًا فانيًا ولا صغيرًا ولا امرأة هم وعند البخاري ومسلم عن ابن عمر: «نهى عن قتل النساء والصبيان». وأخرج أبو داود عن رباح بن الربيع بن صيفي: كنا مع رسول الله ﷺ في غزوة فرأى الناس بحتمعين فبعث رجلا فقال: انظر، فقال: امرأة قتيل، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» وأخرجه ابن حبان وأحد والنسائي وابن ماجه، وفي رواية لأبي داود في حديث الصعب بن جتامة. وقال الزهري: ثم نهى بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. وروى الطحاوي عن ابن بريدة [٢٢١/٣] كان رسول الله ﷺ إذا بعث سرية قال لهم: «لا تقتلوا وليدًا ولا امرأة» وروي عن أبي سعيد: نهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان.

وروي عن كعب بن مالك رفعه: نهى الذين قتلوا ابن أبي الحقيق حين خرجوا إليه عن قتل الولدان =

<sup>=</sup> رواه البخاري (۱۰۹۸/۳)، (۲۰۳۷/۱).

قال: وإذا قال الرجل: كل امرأة أنزوجها فهي طالق، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولُ: هو كما قال. وأي امرأة تزوجها فهي طالق واحدة(١). ومهذا نأخذ<sup>(١)</sup>. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقع عليه الطلاق، لأنه عمم فقال: كل امرأة أتزوجها، فإذا سمى امرأة مسماة أو مصرًا بعينه أو جعل ذلك إلى أجل، فقولهما فيه سواء، ويقع به الطلاق.

قال: وإذا قال الرجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق أو قال: إذا تزوجت إلى كذا وكذا من الأجل امرأة فهي طالق، أو قال: كل امرأة أتزوجها من قرية كذا وكذا فهي طالق، أو من بني فلان فهي طالق، فهما جميعًا كانا يقولان: إذا تزوج تلك فهي طالق،

والنساء. وروي عن حنظلة الكاتب: كنت مع رسول الله ﷺ فمر بامرأة لها حلق وقد اجتمعوا عليها، فلما جاء أفرجوا، فقال: ما كانت هذه تقاتل، ثم أتبع رسول الله خالدًا أن لا تقتل امرأة ولا عسيفًا. قلت: ورواه ابن حبان وأحمد والنسائي وابن ماجه أيضًا، وفيه ذرية، مكان امرأة ٠.

(٢) وفي المبسوط ج٦ ص١٣٠ : وإذا قال: كل امرأة أنزوجها أبدًا فهي طالق، فتزوج امرأة فطلقت ثم تزوجها ثانية، لم تطلق، لأن كلمة كل تقتضى جميع الأسماء لا تكرار الأفعال، فإنما يتجدد وقوع الطلاق بتجدد الاسم، ولا يوجد ذلك بعقدين على امرأة واحدة، بخلاف كلمة كلما فإنها تقتضي تكرار الأفعال، وإنما قلنا ذلك، لأن مقتضى كلمة (كل) الجمع فيما يتعقبها والذي يتعقب الكل الاسم دون الفعل، يقال: كل رجل وكل امرأة، ولا يستقيم أن يقال كل ضرب وكل دخل، والذي يتعقبه كلمة كلما الفعل دون الاسم، يقال كلما ضرب وكلما دخل، ولا يقال كلما زيد وكلما عبرو.

<sup>(</sup>١) وفي المبسوط ج٦ ص٩٦ : ولو قال لامرأة: كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثًا فهو كما قال، يقع عليها ثلاث كلما تزوج بها إلخ قال: وهذه المسألة تنبني على أصلنا أن ما يحتمل التعليق بالشرط كالطلاق والعتاق والظهار يجوز إضافته إلى الملك عم أو حص، وهو قول ابن عباس، فإنه سئل عمن يقول لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، فتلا عليه قوله تعالى: ﴿ إِذَا نَكَخَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ ﴾ وقال: شرع الله الطلاق بعد النكاح فلا طلاق قبله، وعلى قول ابن أبي ليلي إن خص امرأة أو قبيلة انعقدت اليمين، وإن عم فقال: كل امرأة لا تنعقد وهو قول ابن مسعود ﷺ لما فيه من سد باب نعمة النكاح على نفسه. قلت: فرض المسألة في كلما والمرأة المعينة، ولم يذكر الحجة على ابن أبي ليلي واحتج للشافعي ثم احتج عليه، وأجاب عن الإمام وأطال. وقال في ص٩٨: وإذا قال لامرأة: إذا تزوجتك أو إذا ما تزوجتك أو إن تزوجتك أو متى تزوجتك، فهذا كله للمرة الواحدة، لأنه ليس في لفظه ما يدل على التكرار، فإن كلمة إن للشرط وإذا ومتى لوقت بخلاف ما لو قال: كلما تزوجتك، لأن كلمة (كلما) تقتضي التكرار فلا يرتفع اليمين بالتزويج مرة، ولكن كلما تزوجها يصير عند التزويج كالمنجز للطلاق.

التحقيق في أحاديث الحالاف لابن الجوزي (٣٣٧/٢)، ونصب الراية (٢/١٤)، (٤٠٧/٣)، (٤٥٧)، وتلخيص الحبير (٤٨/٤)، والدراية (١٣٦/٢)، وتحفة المحتاج (٢٦٩/٢)، والدراري المضية (ص٤٤٤).

وإن دخل بها فإن أبا حنيفة عَلَيْك كان يقول؛ لها مهر ونصف مهر بالدخول ونصف مهر بالطلاق الذي وقع عليها قبل الدخول. وبه نأخذ (١٠)، وكان ابن أبي ليلى يقول: لها نصف مهر، ويفرق بينهما في قولهما جميعًا.

قال: إذا قذف الرجل امرأته وقد وطفت وطفًا حرامًا قبل ذلك، فإن أبا حتيفة على كان يقول: لا حد عليه ولا لعان. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى: عليه الحد (1). ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد في قول أبي حنيفة. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه الحد (1)

<sup>(</sup>١) ونظير هذه المسألة مسألتان: مسألة ذكرت في ص١٣٢ ج٦ من المبسوط تشاجان هذه المسألة، ولم يذكر السرخسي في كتبه التي ذكرت هنا قال: «وإن قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت حين تزوجها إن مات أو لم يمت» لأنها بنفس العقد استحقت اسم الأولية بصفة التفردية «فإن دخل بها فلها مهر ونصف مهر: نصف مهر بالطلاق الواقع قبل الدخول، ومهر بالدخول بهاى لأن الحد قد سقط عنه بشبهة اختلاف العلماء، والوطء في غير الملك لا ينفك عن حد أو مهر، فإذا سقط الحد بشبهة وجب المهر. ومسألة ذكرت في ص ١٢٩ وهي ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق فتزوجها ثلاث مرات ودخل بها في كل مرة. لم يذكر هذا (أي محمد) في الأصل. قال أبو يوسف في الأمالي: تطلق اثنتين وعليه لها مهران ونصف، وقال محمد: تطلق ثلاثًا وعليه لها أربعة مهور ونصف، ذكره في الرقيات. وجه تخريج أبي يوسف أنه لما تزوجها وقعت تطليقة قبل الدخول ولزمه نصف مهر فلما دخل بها لزمه مهر بالدخول، ثم لما تزوجها وقعت تطليقة أخرى بكلمة كلما ولكنها تكون رجعية عنده، لأنه تزوجها قبل انقضاء علمًا منه، وبنفس التزوج وجب مهر آخر، وذلك مهران ونصف، ثم بالدخول يصير مراجعًا والتزوج الأول وقعت تطليق ووجب نصف مهر بالطلاق ومهر بالدخول وكذلك والتزوج في المرة الثالثة لغو فعنده بتطليقة وعليه لها مهران ونصف. وتخريج قول محمد أن بالتزوج الثاني والثالث، لأن عنده وإن حصل التزوج في العدة لا يخرج به الطلاق من أن يكون واقعًا قبل الدخول، فتطلق ثلاثًا، وعليه أربعة مهور ونصف. ولو قال: كلما تزوجتك فأنت طائق بائن والمسألة بحالها، فعند محمد هذا والأول سواء، وعند أبي يوسف تطلق ثلاثًا بكل نزوج تطليقة باثنة وعليه خسمة مهور ونصف، لأن بالعقد الثاني والثالث في العدة كما وقع طلاق بائن وجب مهر تام، وكذلك يجب بكل دخول مهر تام، فإذا جمعت ذلك كان خسبة مهور ونصفًا.

<sup>(</sup>٢) وفي باب اللعان من المبسوط ج٧ ص٤١: وإذا قذف امرأته وقد زنت فلا حد عليه ولا أمان، لأنها ليست بمحصنة، وهو صادق فيما رماها به من الزنا. وكذلك إن وطعت وطعًا حرامًا، يريد الوطء بشبهة، وعن أبي يوسف قال: يلاعنها. وهو قول ابن أبي ليلى، لأن هذا الوطء مشت للنسب موجب للعدة والمهر فلا يسقط به الإحصان كوطء المنكوحة في حالة الحيض، ولكنا نقول: وطء غير المملوك فيكون في معنى الزنا فيسقط به الإحصان، ولكن لا يجب به الحد للشبهة والشبهة تصلح لاسقاط الحد لا لإيجابه، فلو أوجبنا على قاذفها الحد واللعان كان فيه ليجاب الحد بالشبهة، وجذا فارق حكم النسب والعدة، لأنه يثبت مع الشبهة.

<sup>(</sup>٣) ونظير هذه المسألة في المبسوط ج٩ ص١١٦: باب الشهادة في القذف قال: ومن قدف الراني

ينبغي في قول ابن أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان.

قال: وإذا قال الرجل لامرأته: لا حاجة لي فيك، فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق. وبه نأخذ (). [وكان ابن أبي ليلى يقول: هي تطلق ثلاثًا] () وقال أبو حنيفة ﷺ: وكيف يكون هذا طلاقًا وهو بمنزلة: لا اشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولا أحبك؟ فليس في شيء من هذا طلاق.

قال: وإذا قذف الرجل وهو عبد امرأته وهي حرة وقد أعتق نصف العبد أحد الشريكين وهو يسعى للآخر في نصف قيمته، فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول: هو عبد ما بقي عليه شيء من السعاية وعليه حد العبد. وكان ابن أبي ليلى يقول: هو حر وعليه اللعان. وبه نأخذ. وكذلك لو شهد شهادة أبطلها أبو حنيفة وأجازها ابن أبي ليلى. ولو قذف رجل هذا العبد الذي يسعى في نصف قيمته لم يكن عليه حد في قول أبي حنيفة وأخارة العبد، وكان على قاذفه الحد في قول ابن أبي ليلى. وبه نأحذ أبي لوقطع

بالزنا فلا حد عليه عندنا سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنا آخر أو مبهمًا. وحكي عن إبراهيم وابن أبي ليلى رحمهما الله تعالى أنه إن قذفه بغير ذلك الزنا بعينه أو بالزنا مبهمًا فعليه الحد، لأن الرمي موجب للحد إلا أن يكون الرامي صادقًا وإنما يكون صادقًا إذا نسبه إلى ذلك الزنا بعينه ففيما سوى ذلك فهو كاذب ملحق الشين به، ولكنا نقول: رمي المحصن موجب للحد بالنص، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ والمحصن لا يكون زانيًا، فقاذف الزاني بالزنا قاذف غير عصن، وهو صادق في نسبته إلى أصل الزنا فلا يكون ملتزمًا للحد.

<sup>(</sup>۱) قلت: وهو قول محمد أيضًا، أفاده في الميسوط بقوله: عندنا. واحتج السرخسي لابن أبي ليلى فقال: لأنه نفى حاجته فيها على الإطلاق وحقيقة ذلك إذا صارت محرمة عليه، وأما ما دامت محللة في حقه فله فيها حاجة طبعًا أو شرعًا، لأن النساء خلقن لحواتج الرجال إليهن فكان هذا وقوله: أنت محرمة علي سواء، ولكنا نقول: قوله لا حاجة لي فيك بمنزلة قوله: لا أشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولا أحبك، وليس في شيء من هذه الألفاظ ما يدل على الطلاق، والنية متى نجردت عن لفظ يدل عليه كان باطلا. والأصل فيه ما روي أن امرأة عرضت نفسها على رسول الله في فلم يرغبها رغبة فقال: «لا حاجة لي إلى النساء» الحديث. ومعلوم أنه ما كان الطلاق من محتملات لفظه ذلك.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المبسوط، وسقطت هذه الجملة من الأصل، ولا بد منها ليعلم بها اختلافهما.

<sup>(</sup>٣) وفي المبسوط ج٧ ص٧٠ باب عتق العبد بين الشركاء: أكثر مسائل هذا الباب تنبني على أصل أبي حنيفة رحمه الله، فإن العتق عنده يتجزى حتى إن من أعتق نصف عبده فهو بالخيار في اننصف الباقي إن شاء أعتقه وإن شاء استسعاه في النصف الباقي في نصف قيمته، وما لم يؤد السعاية فهو كالمكاتب، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يعتق كله ولا سعاية عليه لقوله عليه الصلاة

هذا العبد يد رجل متعمدًا لم يكن عليه القصاص في قول أبي حنيفة على وبه ماحد، وهو بمنزلة العبد، وكان عليه القصاص في قول ابن أبي ليلى، وهو بمنزلة الحر في كل قليل أو كثير أو حد أو شهادة أو غير ذلك، وهو في قول أبي حنيفة غلى بمنزلة العبد ما دام عليه درهم من قيمته. وكذلك هو في قولهما جميعًا لو اعتى جزءًا من مائة جزء أو بقي عليه جزء من مائة جزء من كتابته إن شاء الله تعالى. وإن كان أمة بين النين ولها زوج عبد أعتقبها أحد مولييها وقضى عليها بالسعاية للأخر، لم يكن لها خيار في النكاح في قول أبي حنيفة حتى تفرغ من السعاية وتعتى، وكان لها الخيار في قول ابن أبي ليلى يوم يقع العتى عليها. وبه نأخذ (۱), ولو طلقت يومئذ كانت عدتها وطلاقها في قول أبي حنيفة خلى علة أمة وطلاق أمة، وكانت عدتها وطلاقها في قول ابن أبي ليلى عدة حرة وطلاق حرة. ولو لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية. لم يكن لها ذلك حتى يأذن الذي له عليها السعاية.

قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدري أحى

(١) وهو قول محمد أيضًا كما علم سابقًا من أصلها، وهذه العسألة إلى ختمها وهو قوله: بسنزلة بخرة من تفريعات العسألة المذكورة قبلها، والفروع في هذا الباب بنيت على أصل واحد وهو أن العنق يتجزى عند الإمام دون ابن أبي ليلي وأبي يوسف ومحمد، رضي الله عنهم.

رواه البخاري (۸۸۲/۲)، ومسلم (۱۱٤۰/۲).

هو أو ميت أو فلان ميت قد علم بذلك، فإن أبا حنيفة فالله كان يقول: لا يقع عليها الطلاق. ومهذا نامحذ (١). وكان ابن أبي ليلي يقول: يقع عليها الطلاق. قال أبو حنيفة: وكيف يقع عليها الطلاق ولم يشأ فلان؟ قال: وإذا قذف الرجل امرأته وقامت لها البينة وهو يجحد، فإن أبا حنيفة ﴿ كَانَ يَقُولُ: يَلَاعَنِ. وَبِهُ نَاخَذً. وَكَانَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: يلاعن ويضرب الحد (٢).

وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال له مولاه: طلقها، فإن أبا حنيفة كان يقول: ليس هذا بإقرار بالنكاح إنما أمره بأن يفارقها فكيف يكون هذا إقرارًا بالنكاح؟ وبه ناحذ(٢). وكان ابن أبي ليلي يقول: هذا إقرار بالنكاح.

<sup>(</sup>١) قلت: وهو قول محمد أيضًا. قال السرخسي في مبسوطه: ولو قال لها: أنت طالق إن شاء فلان وفلان غائب لا يدري أحي أم ميت أو فلان ميت علم بعد ذلك. لم تطلق عندنا. وقال ابن أبي ليلي: هي طالق لأنه لا يتحقق مشيئة فلان بعد موته، ويبقى أصل الإيقاع فيقع الطلاق، ولكنا نقول: التعليق بشرط لا يكون له تحقيقًا للنفي فيحرج به كلامه من أن يكون إيقاعًا. وهذا لأن التعليق بالشرط يخرج كلامه من أن يكون إيقاعًا إلى أن يوجد الشرط. وإذا كان مما لا يتحقق كونه يخرج كلامه من أن يكون إيقاعًا أصلا.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط ج٧ ص٤٤: وإذا أنكر الزوج القذف فأقامت المرأة به البينة عليه وجب اللعان بينهما. وعلى قول ابن أبي ليلي بلاعن ويحد. أما اللعان فلأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم. ثم قال ابن أبي ليلي: إنكاره بمنزلة إكذابه نفسه فيقام عليه الحد. ولكنا نقول: إنكاره نفي القذف وإكذابه نفسه تقرير القذف فكيف يستقيم إقامة إنكاره مقام إكذابه نفسه؟ لهذا لا يحد.

 <sup>(</sup>٣) وفي الحداية: «وإذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى: طلقها أو فارقها فليس هذا بإجازة لأنه يحتمل الرد، لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقًا ومفارقة، وهو أليق بحال العبد المتمرد أو هو أدنى، فكان الحمل عليه أولى. وقال في العناية: ألا ترى أنه لو قال في النكاح الفاسد: طلقتك كان متاركة؟ وإذا احتمل الأمرين رجحنا جهة المتاركة، لأنه أليق بحال العبد المتمرد، وقوله: أو هو أي الرد أدني، لأنه دفع والطلاق رفع والدفع أسهل من الرفع «فكان الحمل عليه الأولى». فإن قيل: قوله طلقها حقيقة في إيقاع الطلاق المعروف بحاز في المتاركة، والعمل بالحقيقة ممكن فكيف صير إلى المحاز؟ أجيب بأن الحقيقة قد تترك بدلالة الحال وهذا كذلك، وهي الافتيات على رأي الدولي «وإن قال: طلقها تطليقة رجعية أو تطليقة شلك الرجعة فهذا إجازة، لأن الطلاق الرجعي لا يكون إلا في نكاح صحيح فتتعين الإجازة. وفي المبسوط: وكذلك إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال مولاه: طلقها فهذا لا يكون إجازة للنكاح عندنا، وعند ابن أبي ليلي هو إجازة، لأنه أمره بإيقاع الطلاق، والطلاق لا يقع إلا بعد صحة النكاح. ولكنا نقول: قوله طلقها بمنزلة قوله: فارقها أو دعها أو اتركها أو خل سبيلها، وشيء من هذا لا يكون إجازة للنكاح. يوضحه أن الطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال، وفي إجازة النكاح إثبات القيد، فالأمر بالإرسال لا يكون إثباتًا للقيد منه.

قال: وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة بائنة فأراد أن يتزوج في عدتها حامسة. فإن أما حنيفة فله كان يقول: لا أجيز ذلك وأكرهه (١) له، وكان ابن أبي ليلى يقول: هو حاله. وبه نأخذ.

قال: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريضٌ، فإن أبا حنيفة على كان يقول: إن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها منه وبه ناخذ (١)، وكان ابن أبي ليفي يقول: فا

(۱) وفي المبسوط ج ٤ ص ١٠٨ : رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن بعد ما دخل بها ، ١٧٥ أو واحدة بالنه أو خلمها، لم يجز له أن يتزوج أخرى مادامت في العدة، لأن حرمة ما زاد عنى الأرج كحرمة الأختين، فكما أن هناك العدة تعمل على حقيقة النكاح في المبتع فكفا هنا . وقال في ص ٢٠٧ و لا تتزوج العرأة في عدة أختها منه من نكاح فاسد أو جائز عن طلاق بائن أو غير بائن، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى إن كانت تعتد منه من طلاق رجعي فليس له أن يتزوج أختها في علتها. وقد روي مثل مذهبه عن زيد زيد عن هد كان من ثلاث أو خلع فله أن يتزوج أختها في علتها. وقد روي مثل مذهبه عن زيد زيد عن هد القول، وذكر الطحاوي رحمه الله قول زيد الأخر أنه ليس له أن يفرق بينهما، وخالفهم زيد ثم رحع الى قوطم.

وقال عبيدة السلماني: ما اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ على شيء كاجتماعهم على تحريم نكاح الأخت في علمة الأخت، والمحافظة على الأربع قبل الطهر، وذكر سليمان بن يسار عن علي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم المنع من نكاح أخت المعتدة من طلاق بائن أو ثلاث.

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: إن كانت حاملاً فليس له أن يتزوج أحتها، وإن كانت حائلاً فله أن يتزوجها، ثم ذكر حجة الشافعي ثم حجة الإمام وصاحبيه، وفصل وأطال.

(٢) وفي المبسوط ج٤ ص ١٥٤: وإذا طلق المريض امراته ثلاثًا أو واحدة باثنة ثم مات وهي في العدة، فلا ميراث لها منه في القياس، وهو أحد أقاويل الشافعي رحمه الله تعالى، وفي الاستحسان ترث منه، وهو قولنا.

وقال ابن أبي ليلى : وإن مات بعد انقضاء علم ترث منه ما لم تتزوج بزوج آخر ، وهو قول الشافعي، وقال مالك رحمه الله تعالى: وإن مات بعد ما تزوجت بزوج آخر فلها الميراث منه. وجه القياس أن سبب الإرث انتهاء النكاح بالموت ولم يوجد لارتفاعه بالتطليقات، والحكم لا يثبت بدون السبب، كما لو كان طلقها قبل الدخول، ولأن الميراث يستحق بالنسب نارة وبالزوجية أخرى. ولو انقطع النسب لا يبقى استحقاق الميراث به سواء كان في صحته أو في مرضه، فكذ والقطعت الزوجية ، ولكنا استحسنا لاتفاق الصحابة رضى الله عنهم، فقد روى إبراهيم قال: جاء عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي الله تعالى عنه بخمس حصال، منهن: إذا طلق المريض امرأته ثلاثا ورثته إذا مات وهي في المعدة.

وعن الشعبي أن أم البنين بنت عبينة بن حصن الفزاري كانت تُحت عثمان بن عفان غيمه فعارفها بعد ما حوصر فجاءت إلى على ظيمه بعد ما قتل وأخبرته بذلك، فقال: تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها وورثها منه. وأن عبد الرحمن بن عوف ظيم طلق امرأته تماضر أحر انتطلبقات الثلاث في مرضه فورثها عثمان ظيمه وقال: ما اتهمته ولكني أردت السسنة. وعن عائشة رصى

المبراث ما لم تتزوج.

قال: وإذا طلق الرجل امرأته في صحته ثلاثًا فجحد ذلك وادعته عليه المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي، فإن أبا حنيفة ، كان يقول: لا ميراث لها، وبه نَاخِذُ(١)، وكان ابن أبي ليلي يقول: لها الميراث إلا أن تقر بعد موته أنه كان موته أنه كان طلقها ثلاثًا.

قال: وإذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أو وهي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل جا، فإن أبا حنيفة على كان يقول: لها نصف المهر<sup>(٢)</sup> وبه نأخذ . وكان ابن أبي ليلي يقول: لها المير كاملا.

الله عنيا أن امرأة القار ترث ما دامت في العدة.

وعن أبي بن كعب ﷺ أنها ترث ما لم تنزوج . وقال ابن سيرين : كانوا يقولون: من فر من كتاب الله تعالى رد إليه ، يعني هذا الحكم ، والقياس يترك بإجماع الصحابة الله والتفصيل فيه فمن شاء زيادة الإطلاع فليرجع إلى المبسوط.

(١) وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في صحته فجحد ذلك الزوج وادعته المرأة ثم مات الرجل بعد أن استحلفه القاضي على ذلك فلا ميراث لها منه عندنا ، لوجود الإقرار منها بارتفاع النكاح في حالة الصحة، ولأنها تعلم أن سبب الأرث غير متحقق وهو انتهاء النكاح بالوفاة، وعلى قول ابن أى ليلي : لها الميراث منه إلا أن يقر بعد موته أنه قد كان طلقها ثلاثًا ، لأن الزوج لما حلف وقضى القاضي بقيام النكاح بينهما كان ذلك تكذيبًا منه لها في ذلك الإقرار ، والمقر متى صار مكذبًا شرعا في إقراره يبطل حكم ذلك الإقرار، فلهذا كان لها الميراث إلا أن يقر بعد موته إقررًا مستقبلا أنه كان طلقها ثلاثًا ، ولكنا نقول: القاضى بعد يمين الزوج لا يقضى بالنكاح ولا يبطل الطلاق الواقع ولكن يمنعها من المنازعة والخصومة من غير حجة ويبقى ما كان على ما كان فلا يتضمن ذلك الحكم تكذيبها في الدعوى ، ألا ترى أن البينة بعد اليمين لا تكون مقبولة ؟ وإذا تقرر هذا المعنى كان الإقرار السابق منها والموجود بعد موت الزوج في الحكم سواء .

(٢) واني الهذاية : وإن كان أحلهما مريضًا أو صائما في رمضان أو محرما بحج فرض أن نفل أو بعمرة أو كانت حائضاً فليست الخلوة صحيحة حتى لو طلقها كان لها نصف المهر، لأن هذا الأشباء موانع. أما المرض فالمراد منه ما يمنع الجماع أو يلحقه به ضرر. وقيل مرضه لا يعرى عن تكسر وفتور، وهذا التفصيل في مرضها وأما صوم رمضان لما يلزمة من القضاء والكفارة. والإحرام لما يلزمه من الدم وفساد النسك والقضاء. والحيض مانع طبعًا وشرعًا. قلت: المراد من المانع الشرعي النهي الذي ورد بقول تعالى: ﴿ وَيَسْفُلُونَكَ عَن ٱلْمُجِيضَ ۚ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَغْتَرُلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۚ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يُطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] وأما المانع الطبيعي فهو الدم، لأن طبيعة الإنسان تكرهه وتعافه وفيه تلويث بعض الأعضاء بالدم. وأما المرض العارص لأحدهما فمانع حبىي.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها، فإن أبا حنيفة جد كان يقول: لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها. وبه نأخذ (١) وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها الطلاق.

قال: وإذا قال الرجل: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها على مهر مسمى ودخل مها، فإن أبا حنيفة على كان يقول: هي طالق واحدة بائنة وعليها العدة ولها مهر ونصف: نصف من ذلك بالطلاق، ومهر بالدخول. وبه نأخذ (٢). وكان ابن أبي ليلى يقول: لها نصف مهر بالطلاق وليس لها بالدخول شيء. ومن حجته في ذلك أن رجلا آلى من امرأته فقدم بعد أربعة أشهر فدخل بامرأته، ثم أتى (١) ابن مسعود على فأمره أن يخطبها فخطبها وأصدقها صداقها مستقبلا، ولم يلغنا أنه جعل في ذلك الوطء صداقا. ومن حجة أي

<sup>(</sup>۱) وفي المبسوط: وإذا قال الزوج لامرأته: إن ضممت إليك أخرى فأنت طائق واحدة فطلقها واحدة والقضت علتها ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج امرأته هذه التي حلف عليها، فإنها لا تطلق عندنا. وقال ابن أبي ليلى: تطلق ، لأن عنده اليمين انعقد صحيحا في الملك، والشرط وجد في الملك أيضا، لأن الشرط ضم امرأة أخرى إليها، وهذا الضم إنما يتحقق إذا اجتمعتا في نكاحه وذلك بعد ما تزوج بها، ولكنا نقول قوله إن ضممت إليك امرأة أخرى بمنزلة إن تزوجت عليك وهذا لأن ضم غيرها إليها إنما يتحقق إذا تزوج الأخرى وهي في نكاحه فأما إذا تزوج الأخرى بعد انقضاء عدتها ثم تزوجها فإنما ضمها هي إلى الأخرى ألا ترى أن الشرع حرم ضم الأمة إلى الحرة في النكاح ولو تزوج أمة ثم تزوج حرة بقي نكاح الأمة صحيحًا بخلاف ما إذا تزوج حرة ثم تزوج عليها أمة.

<sup>(</sup>٢) قلت: وقد مر مثل هذه المسألة قبل ذلك في هذا الباب ، وليس بينهما فرق إلا أنه ذكرهنا: هي طائق واحدة بائنة ، ولم يذكر هناك: بائنة ، وزاد هنا احتجاجهما لها. وقد ذكرت شرح المسألة وحلها عن المبسوط وفيه كفاية فلا نعيده مرة ثانية.

<sup>(</sup>٣) روى أبو يوسف فتوى ابن مسعود في كتاب الآثار عن الإمام عن حماد عن إبراهيم أن عبد الله بن انس آلى من امرأته فغاب ثم قدم بعد خسة أشهر فوقع عليها خرج إلى أصحابه ورأسه يقطر فقالوا: أصبت من فلانة؟ قال: نعم: قالوا: ألم تكن آليت منها؟ قال: بلى . قالوا: نراها قد بانت منك؟ فانطلقوا إلى علقمة فلم يجلوا عنده فيها شيئا. وانطلق بهم علقمة إلى عبد الله ينته فذكروا له أمره وأمرها فقال: أخبرها أنها قد بانت منك واخطبها، فقعل واصلقها مثاقيل فضة. وأخرجه الحسن بن زياد وعمد في آثاريهما، قال محمد : وبه نأخذ. ونرى عليه صداقا لوقوعه عليها قبل النكاح الثاني وهو قول أي حنيفة وإبراهيم النجعي وحماد بن أبي سليمان = وأخرجه ابن خسرو أيضا في مسنده من طريق ابن زياد عنه، قلت : ورواه ابن أي شبية عن سفيان بن عينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: آلى ابن أنس من امرأته فلبثت سنة أشهر فبينما هو جالس في المحلس إذ ذكر فأتى ابن مسعود فقال: أعلمها أنها قد ملكت أمرها إلى آخره، ذكره في الجوهر النقي،

حنيفة في أنه قال: وقد وقع الطلاق قبل الجماع فوجب لها نصف المهر، وجامعها بشبهة فعليه المهر(1)، ولو لم اجعل عليه المهر جعلت عليه الحد. وقال أبو حنيفة: كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه صداق(١) لابد من الصداق، إذا درات الحد وجب الصداق وإذا لم اجعل الصدق، فلا بد من الحد. قال أبو يوسف: حدثني محدث عن حماد عن إبراهيم أنه قال فيه: لها مهر ونصف مهر، مثل قول أبي حنيفة. وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار، فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى رضي الله عنهما قالا: لا يقع الطلاق(١). ولو قال: أنت طالق إن شاء الله ولم يقل: إن دخلت الدار، فإن أبا حنيفة فقل: لا يقع الطلاق. وقال: هذا والأول سواء. وبه نأخذ.

حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا العناق أن العناق أن أبي رباح أنه قال: لا

<sup>(</sup>١) أخرج الطحاوي بسند صحيع عن ابن المسيب أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر الخطاب ولله فضربهما دون الحد وجعل لها الصداق. وقال البيهقي: قال مسروق: رجع عمر بن الخطاب ولله عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من فرجها. وفي البحر الرائق ج٣ ص ١٦٩: وإنما وجب المهر في الفاسد بالوطء عملا بحديث السنن: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» ثلاث مرات. فإن دخل بها قلها المهر بما استحل من فرجها فصار أصلا للمهر في كل نكاح فاسد بعد حملنا له على الصغيرة والأمة كما قدمناه.

<sup>(</sup>٢) روى أبو يوسف في آثاره [ص١٣٨] عنه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: كل جماع يدرأ فيه الحد ففيه الصداق. وروى محمد عنه في الآثار عن حماد عن إبراهيم قال: إذا دخلت المرأتان كل واحدة على أخي زوجها فوطئت كل واحدة منها، فإنه ترد كل واحدة منهما إلى زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها ولا يقربها زوجها حتى تنقضى علتها. وروى البيهقى نحو عن على غالية.

<sup>(</sup>٣) قال السرخسي في المبسوط محتجًا لهما: لقوله عليه الصلاة والسلام: « من حلف بطلاق أو عناق واستثنى فلا حنث عليه » ولأن الاستثناء الموصول بخرج الكلام من أن يكون عزيمة. قال الله تعالى ﴿ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللهُ صَابِرًا ﴾ [الكهف: ٦٩]. ولم يصبر ولم يعاتب على ذلك. والوعد من الأنبياء كالعهد من غيرهم، وقد قرنا هذا في الإيمان.

<sup>(</sup>٤) ورواه في كتاب الآثار أيضا [ص١٣٨] عنه عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا قال الرجل لامرأنه أنت طالق إن شاء الله ، فليس بشيء ولا يقع الطلاق. وأخرجه محمد أيضاً في آثاره [ص١٣٧]. ولفظه: أنت طالق ثلاثًا إن شاء الله . قال محمد: وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة.

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن ميسرة أبي سليمان العرزمي الفزاري أبو محمد الكوني أحد الألمة. روى عن
 أنس وسعيد بن جبير، وعنه شعبة والسفيانان وخلق. وثقه ابن معين والنسائي، قال ائترمذي:
 وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث.

انظر : الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢٢/٢)، ونصب الراية (٢٣٤/٣).

يقع الطلاق (١) [وقال ابن ابي ليلي: يقع الطلاق هنا، وكذلك العتاق] (١) .

قال: وإذا طلق الرجل امرأته واحدة فانقضت علمها فتزوجت زوجا ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجها الأول، فإن أبا حنيفة فلله، قال: هي على الطلاق كله. وبه ناحد (٣)

روى له الخمسة والبخاري تعليقا مات سنة ١٤٥هـــ.

 (٢) قلت: سقط هذا اللفظ من الأصل وزدته من ميسوط السرخسي . قال السرخسي: وهذا لأن الاستثناء إنها يعمل عنده في اليمين بالطلاق وبالعتاق.

وقوله: أنت طالق أو أنت حرة، ليس بيمين ثم قوله: إن شاء الله في مثل هذا إنها يراد به التحقيق ولا يليق به ولا يراد التعليق لا من قوله: أنت طالق أو أنت حرة وصف فيليق به معنى التحقيق ولا يليق به معنى التعليق ، ولكنا نقول: قوله إن شاء الله تأثيره في إخراج الكلام من أن يكون عزيمة، والايقاع في هذا والتعليق سواء. والأصل فيه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاكَ ، إِنّي فَاعلٌ ذَلِكَ غَدا ﴾ .

(٣) وفي العبسوط ج٦ ص ٩٥: وإن طلق امرأته واحدة أو اثنين ثم تزوجها بعد زوج قد دخل بها فهي عنده على ثلاث تطليقات مستقبلات في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وهو قول ابن عباس وابن عمرو وأصحاب عبد الله بن مسعود على وأبي بن كعب وعمران بن رحمهما الله تعالى هي عنده بما بقي من طلاقها ، وهو قول عمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بن الحصين وأبي هريرة رضي الله عنهم ، فأخذ الشبان من الفقهاء بقول المشائخ من الصحابة رضوان الله عليهم، والمشائخ من الفقهاء بقول الشبان من الصحابة رضوان الله عليهم. وحجة عمد في ذلك أن الزوج الثاني غاية للحرمة الحاصلة بالثلاث ، قال الله تعالى : ﴿ حَتَّى تَنكَتَ رَوْجًا غَيْرَهُ ، وكلمة حتى للغاية حقيسة ، وبالتطليقة والتطليقتين لم يثبت شيء من تلك الحرمة ، لأنها متعلقة بوقوع الثلاث، وببعض أركان العلة لا يثبت شيء من الحكم فلا يكون الزوج الثاني غاية الحرمة قبل وجودها لا يتحقق ، كما لو قال :

إذا جاء رأس الشهر فوالله لا أكلم فلانا حتى أستشير فلان ثم استشاره قبل بحيء رأس الشهر لا يعتبر هذا، لأن الاستشارة غاية للحرمة الثابتة باليمين فلا تعتبر قبل اليمين ، وإذا لم تعتبر كاذ =

<sup>(</sup>۱) وأخرجه في آثاره أيضًا بهذا السند [ص١٣٦]. وروى عن غالب بن عبيد الله عن عطاء آنه قال: إذا قال أنت طالق إن شاء الله ، فلا يقع الطلاق وليس بشيء وأخرج القاضي أبو بكر عمد بن عبد الباقي عن محمد عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق بمشيئة الله أو يارادة الله، المشيئة خاصة لله تعالى لا يقع به الطلاق، والإرادة يقع به الطلاق. وروى البيهقي [٧-٣٦، ٣٠/١] عن ابن عمر مرفوعا: «إذا حلف الرجل فقال إن شاء الله فقد استثنى» وأخرج أصحاب السنن عن ابن عمر رفعه «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حت عليه» قال الترمذي: حديث حسن، وقد روي موقوفًا. وروى الأربعة إلا أبا داود عن أبي هريرة مثله. ورجاله ثقات.

ورواه الترمذي (١٠٨/٤)، والدارمي (٢/٢٤٢)، وأبو داود (٣/٥٢٢)، والنسائي (٧/٥٢).

وقال ابن أبي ليلي: هي على ما بقي.

## باب الحدود

قال أبو يوسف فالله: وإذا أقيم الحد على البكر وجلد مائة جلدة، فإن أبا حليفة على كان يقول: لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبى طالب فالله أنه نهى عن ذلك وقال: كفى بالنفي فتنة (1).

وجودها كعدمها. ولو تزوجها قبل التزوج أو قبل إصابة الزوج الثاني كانت عنده بما بقي من المتطلبقات، فكذلك هنا، وأبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله تعالى قالا: إصابة الزوج التاني بنكاح صحيح يلحق المطلقة بالأجنبية في الحكم المختص بالطلاق، كما بعد التطلبقات التلاث. وبيان هذا أن بالتطلبقات الثلاث تصير محرمة ومطلقة ثم بإصابة الزوج الثاني يرتفع الوصفان جميعًا وتلتحق بالأجنبية التي لم يتزوجها قط فبالتطلبقة الواحدة تصير موصوفة بأنها مطلقة فيرتفع ذلك بإصابة الزوج الثاني.

ثم الدليل على أن الزوج التاني رافع للحرمة لا منه أن المنهي يكون متقررًا في نفسه ولا حرمة بعد إصابة الزوج الثاني، فدل أنه رافع للحرمة ولأن موجب للحل فإنه صاحب الشرع ساه محلا فقال رفح المن الله المحلل والمحلل له وإنها كان محللا لكونه موجبا للحل ومن ضرورة أنه يكون رافعا للحرمة. وبهذا تبين أن جعله غاية بحاز، وهو نظير قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَنَمُنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُدَ سُكَرَىٰ حَتَى تَعَلَّمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرى سَبِيل حَتَى تَغْتَسِلُونَ ﴾ تَقْرَبُواْ ٱلصَادة والدليل عليه أن يكون غاية للجنابة والدليل عليه أن أحكام الطلاق تثبت متأبدة لا إلى غاية ولكن ترتفع بوجود ما يرفعها، كحكم زوال الملك لا يثبت موقنا، ولكن يرتفع بوجود ما يرفعها، كحكم زوال الملك لا يثبت موقنا، ولكن يرتفع بوجود ما يرفعها، كحكم زوال الملك لا

وإذا ثبت أن الزوج الثاني موجب للحل فإنها يوجب حلا لا يرتفع إلا بثلاث تطليقات، وذلك غير موجود بعد التطليقة والتطليقتين فيثبت به. ولما كان رافعا للحرمة إذا اعترض بعد ثبوت الحرمة فلأن يرفعها وهو بعرض الثبوت أولى، ولأن يمنع بثبوتها إذا اقترن بأركانها أولى إلخ. قنت: وحديث ابن عباس وابن عمر رواه محمد عن الإمام عن حماد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عتبة عنهما في كتاب الأثار. ثم قال: وبهذا كله كان يأخذ أبو حنيفة، وأما قولنا : فهي عنى ما بقي من طلاقها، إذا بقي منه شيء ، وهو قول عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طائب ومعاذ بن جبل وأي بن كعب وعمران بن حصين وأبي هريرة في وأخرجه ابن خسرو من طريق امن زياد عنه.

(١) رواه محمد في الآثار وعبد الرزاق في مصنفه [٣١٤/٧] عن الإمام عن حماد عن إبراهيم عن على فله ، وروى عبد الرزاق عن معسر عن الزهري عن ابن المسبب قال: غرب عمر ربيعة بن أميه بن خلف في الشراب إلى خبير فلحق بهرقل فتنصر ، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما ، ذكره القاري في شرح مختصر الوقاية . (۱) وفي المبسوط جه ص ٤٣: ولا يجمع بين الجلد والرجم ولا بين الجغد وانفي أما في حق البكر فلا يجمع بين الجلد والنفي عندنا إلى أن قال وحجتنا فيه قوله تعالى في فأحلاوا كل وحد منهما مائة جَلاة ) فقد جعل الجلد جميع حد الزنا، فلو أوجبنا معه التغريب كان الجلد بعص الحد فيكون زيادة على النص، وذلك يعدل النسخ. وروي أن مخدجا سفيما وحد عنى بعض أمة من إماء الحي يفجر بها، فأتى ب رسول الله يل فقال: «اضربوه مائة» فقالوا :إن بدنه لا بتحمل الضرب فقال يخل : «حذوا عثكالا عليه مائة شراخ فاضربوه بها ولم يأمر بالتغريب ولو كان ذلك حدًا لتكلف له كما تكلف للحد، لأن عمر في جلد أبا بكرة به في داره على الزنا وأمر امرأته أن تكتم، فلو كان التغريب متمما للحد لما أمرها بالكتمان، لأن ذلك لا يتصور. وتما نفى شارب الخمر ارتد ولحق بالروم فقال: والله لا أنفي أحدا بعد هذا أبدًا. فلو كان مشروعا حدًا لمن شارب الخمر ارتد ولحق بالروم فقال: والله لا أنفي أحدا بعد هذا أبدًا. فلو كان مشروعا حدًا لمن خلف أن لا يقيمه . قال على في : «كفى بالنفي فتنة به والحد مشروع لتسكين انفتة فما يكون فتنة لا يكون حدًا. وعن إبراهيم أن عليا وابن مسعود رضى الله عنهما اختلفا في أم ولد زست فتنة لا يكون حدًا. وقد الفساد.

ومعنى هذا ما ذكره في الكتاب قال: أرأيت شابة زنت أكنت أنفيها؟ أي في نفيها تعريض لها لمثل ما ابتليت به ، فإنها عند أبويها تكون محفوظة ، ففي دار الغربة تكون محليمة العذار ، والنساء لحم على وضم إلا ما ذب عنهن. وإنها تبقى المرأة محفوظة بالحافظ والاستحياء ،وذلك ينعدم بالتغريب فيكون تعريضًا لها للإقدام على هذه الفاحشة برفع المانع.

وهذا أولى مما قاله الخصم، لأن ما ينشأ عن الصحبة والمؤانسة يكون مكتومًا ، وما ينشأ عن المواقحة يكون طاهرًا، فإن في هذا قطعًا لسبب ما ينشأ عن المحادثة وهو مكتوم، ففيه تعريض للزنا بطريق الوقاحة وهو أفحش.

ثم قال: أرأيت أمة زنت أكنت أنفيها فأحول بينها وبين مولاها وبين محدمتها، وحق المولى في الحدمة مرعي وهو مقدم على الشرع؟ وإذا ثبت أن الأمة لا تنفى ، فكذلك الحرة، لأن الله قال: ﴿ فَعَلَيْنَ نَصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ وإذا ثبت أن نصف الحد خسون جلدة ثبت أن الكمال له ماثة جلدة ثم لا يحوز أن تنفى الحرة مع المحرم، لأن الهرم لم يزن فكيف يقام عليه الحد؟ وبدون المحرم هي معنوعة عن المسافرة شرعا، فلا يجوز إقامة الحد بطريق فيه إبطال ما هو مستحق شرعا.

وأما المهاجرة لا تقصد السفر بغير محرم وإنما تقصد التخلص من المشركين ، حتى لو وصلت يلى جيش لهم منعة في دار الإسلام وأمنت لم يكن لها أن تسافر بغير محرم بعد ذلك .

فأما الحديث فقد بينا أن الجمع بين الجلد والتغريب كان في الابتداء ثم انتسخ بنرول سورة النور. والسراد بالتغريب الحبس على سبيل التعزير. إلى أن قال: وإن ثبت النغي على أحد فدلك بطريق المصلحة لا يطريق الحد، كما نفى رسول الله تلا هبت المحنث من المدينة ، ونفى عمر عله نصر بن حجاج من المدينة حين سمع قاتلة تقول:

هل من سبيل إلى خبر فأشربها أو هل سبيل إلى نصر س حجاج

وكان ابن أبي ليلى يقول: ينفى سنة إلى بلد غير بلد الذي فجر به . وروي ذلك عن رسول الله ﷺ وعن أبي بكر وعلى رضي الله عنهما (١).

فنفاه ، والجمال لا يوجب النفي ، ولكن فعل ذلك للمصلحة ، فإنه قال: وما ذنبي يا أمير المؤمنين ؟ قال: لا ذنب لك وإنما الذنب لي حيث لا أطهر دار الهجرة منك.

وقول ابن أبى ليلى في النفي كقول الشافعي إلا أنه يقول: ينفى إلى بلد غير البلد الذي فجر فيه، ولكن دون مسيرة سفر، وعند الشافعي لا يكون النفي دون مسيرة سفر.

وقال الحافظ علاء الدين التركماني:

قلت: ما ورد في هذا الباب من النفي محمول على أنه كان تأديبًا لرفع الفساد لا حدًا ، كما ينفي الإمام أهل الدعارة وكنفيه عليه السلام.

وقد ذكر البيهقي في باب من قتل عبده أنه عليه السلام نفى الذي قتل عبده سنة. وروى عبد الرزاق [٣١٢/٧] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر غرب ربيعة بن أمية في الخمر إلى حيير فلحق بهرقل. فلما بلغ ذلك عمر قال: والله لا أغرب بعدها أبدًا.

وروى أيضا عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله في البكر يزني بالبكر: يجلدان مائة وينفيان سنة. قال: وقال علي: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. ولما لم يكن في حد القذف والخمر تغريب دل على أنه تأديب له لدعارته.

- (۱) روى الترمذي [٤/٤] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي الله ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب، وحديث النفي رواه أبو هريرة وعبادة بن الصامت رواه البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن. وأخرج البيهقي من طريق هشيم عن الشيباني عن الشعبي أن عليًا في خلد ونفي من البصرة إلى الكوفة ، أو قال من الكوفة إلى البصرة ، وروى البيهقي عن أبي بكر وعمر أيضا، وروى البخاري أن عمر كان ينفي من السدينة الى البصرة أو إلى خيبر.
- (٢) ورواه البخاري أيضا من طريق مالك عن نافع، ومن طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ومسلم أيضا من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمره.

انظر تلخيص الحبير (٢١/٤)، والدراية (٢٠٠/٢)، ونصب الراية (٣٣١/٣).

(١) وفي العبسوط جـ٩ ص ٣٩: فأما الإسلام شرط في قول علمائنا ، وعن أبي يوسف أنه ليس بشرط ، وهو قول الشافعي، لحديث ابن عمر أن رسول الله ﷺ رجم يهوديين زنيا، وزاد في بعض الروايات: وقد أحصنا. والمعنى فيه أن هذه عقوبة يعتقد الكافر حرمة سببها فبقاء عليه ، كما يقام على المسلم كالجلد والقطع والقتل في القصاص، بخلاف حد الشرب فإنه لا يعتقد حرمة سببه. إلى أن قال: وحجتنا قوله عليه الصلاة والسلام: «من أشرك بالله فليس بمحصن» قلت : أخرجه إسحاق بن راهويه والدارقطني والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر معناه نيس بكامل الحال فإن المحصن من هو كامل الحال، والرجم لا يقام إلا على من هو كامل الحال. والاعتماد في المسألة على الاستدلال بالثيوبة ، فإن الثيوبة بالنكاح الصحيع شرط لايجاب الرجم، ومعسلوم أن المقصود انكسار شهوته بإصابة الحلال وهذا المقصود يتم بالإصابة بملك اليمين كما يتم بالنكاح ، ثم شرط أن يكون بالنكاح فما كان ذلك إلا لاعتبار معني النعمة. وتبين بهذا أن ما يشترط لاقامة الرجم يشترط بطريق هو نعمة، فكذلك اعتقاد الحرمة يشترط بطريق هو نعمة، وذلك بالإسلام بل أولي، لأن أصل النعمة في الوطء بملك اليمين موجود إنما انعدم نهايتها ،وأصل النعمة منعدم هنا فيما يعتقده الكافر، وتأثيره أن الجريمة كما تتغلظ باجتماع الموانع تتغلظ باجتماع النعم، ولهذا هدد الله تعالى نساء رسول الله ﷺ بضعف ما هدد به غيرهن بقوله تعالى: ﴿ يُضَنَّفُ لَهَا ٱلْغَذَابُ ضِغْفَيْنِ ﴾ [الأحزاب: ٣٠] لزيادة النعمة عليهن. وعوتب الأنبياء على الزلات بما لم يؤاخذ به غيرهم لزيادة النعمة عليهم. والحريقام عليه الحد الكامل ولا يقام على العبد لزيادة نعمة الحرية في حق الحر، فبدن العبد أكثر احتمالا للحد من بدن الحر، فعرفنا أن بزيادة النعمة يزداد تغليظ الجريمة لما في ارتكاب الفاحشة من كفران النعمة. إلى أن قال: فأما الحديث فإنما رجمعها رسول الله ﷺ بحكم التوراة، ألا ترى أنه دعا بالتوراة وبابن صوريا الأعور وناشده بالله حتى اعترف بأن حكم الزنا في كتابهم الرجم فرجمها ، وقال : ﴿أَنَا أحق من أحيا سنة أماتوها» وإحياء سنة أميتت إنها يكون بالعمل بها. فدل أنه إنها رجمها بحكم التوراة ، ولم يكن منة أميت إنما يكون بالعمل بها. فدل أنه إنما رجمهما بحكم التوراة، ولم يكن سنة لإحصان شرطا في الرجم بحكم التوراة. وقوله: وقد أحصنا شاذ، ولو ثبت فمراده الإحصان من حيث الحرية ، كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْحُصْنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْحُصَنَّتُ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنِبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [المائدة:٥]قلت: وروى البيهقي من طريق سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن علي بن أبي طنحة عن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل رسول الله على وسلم فنهاه عبها وقال: إنها لا تحصنك .وروى أبو يوسف في الخراج عن عبد الله عن نافع عن ابن عسر أنه كان لا يرى مشركة محصنة. وروى عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي في الحر يتزوج اليهودية والنصرانية

قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة لا تقام الحدود في المساجد(١).

وروي ذلك عن رسول الله ﷺ (٢).

ررري . وبه ناخذ (٣). كان ابن أبي ليلي رحمه الله يقول: نقيم الحدود في المساجد، وقد فعل

ڏلك.

ثم يفجر قالا: يجلد ولا يرجم . وروى عن أبى حنيفة الإمام عن حماد عن إبراهيم قال: لا يحصن الرجل يهودية ولا نصرانية ولا بأمته.

- (۱) قلت: وكرر هذه المسألة ، وقد ذكرها قبل ذلك ومر شرحها وفرغنا من تحقيقها إلا أن السرخسي ذكرها في ص ۸۳ ج ٩ في ضمن المسألة ولا يخلو ذكرها عن زيادة فائدة . قال: وهو أي القاضي ممنوع من إقامة الحد فيها «أي في المساجد» لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي الله قال: «لا تقام الحدود في المساجد» ولحديث حكيم بن حزام في في حديث فيه طول فلا يقام فيها حد، ولأن تلويث المسجد حرام، وإليه أشار الله أش في قوله: «جنبوا مساجدكم صبانكم ومجانينكم» وإقامة الحد في المسجد رهما يؤدي إلى التلويث.
- (٢) قلت: لم أجد من أخرج هذا الحديث من أصحاب مسانيد الإمام وأخرج ابن ماجه من طريق عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول ﷺ قال: «لا تقام الحدود في المساجد» وروي من طريق ابن لهيعة عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ عن جلد الحد في المساجد». وروى أبو يوسف في كتاب الحراج عن أشعث عن فضيل بن عمرو الفقيمي عن معقل قال: جاء رجل إلى على غيث فساره فقال: يا قنبر أخرجه من المسجد، وأقم عليه الحد قال: وحدثنا لبث عن بحاهد قال: كانوا يكرهون أن يقيموا الحدود في المساجد، وروى البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن المهاجر عن زفر بن وثيمة عن حكيم بن حزام قال: غير رسول الله ﷺ أن يستقاد في المساجد وأن ينشد فيها الأشعار أو تقام فيها الحدود (وذكرناه قبل ذلك).
- (٣) قلت : وهو قول الإمام محمد أيضا ليس بين أصحابنا في هذا اختلاف قال الإمام أبو يوسف في
   الحراج : ولا ينبغي أن تقام الحدود في المساجد ولا في أرض العدو إلخ.

رواه الترمـــذي (١٩/٤). والدارمي (٢٥٠/٢)، والبيهــقي (٣٩/٨)، والدارقطني (٨٦/٣)، وابن
 مـــاجه (٨٦٧/٢)، وانظر: الـــدراية (٢٦٥/٢)، ونصب الراية (٣٤٠/٤)، وخلاصة البدر
 المنير (٣٢٢/٢).

قال أبو يوسف ﷺ : وإذا وطئ الرجل جارية أمه فقال: ظننت أنها تحل لمي فإن أبا حنيفة ﷺ كان يقول: يدرأ عنه الحد<sup>(١)</sup> فإذا أقر بذلك في مقام واحد أربع مرات لم يحد وعليه المهر<sup>(٢)</sup>. وبه نأخذ<sup>(٣)</sup> وقال ابن أبي ليلي وأنا أسع: أقر عندي رحل أنه وطئ

- (٢) والمسراد من المهر العقر، لأن الحد إذا ثبت دفع عنه المهر، وإذا درئ الحد عنه وجب عليه العقر قال في ص٩٧ ج٩ من المبسوط في ضمن مسألة وطء جارية ابن الابن :ولا شيء على الجد من قليمة الأملة « لأنله لم يتملكها » وعليه العقر لأن الوطء قد ثبت بإقراره وسقط الحد للشبهة الحكمية إلخ.
  - (٣) وبه قال الإمام محمد أيضًا أفاده السرخسي بقوله: عندنا.

والذي روي أنها قالت: «أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا؟» لا يكاد يصح ، لأن ترديد ماعز كسان حكما شرعي، كسان حكما شرعي، واعتسبار هذا الحق بسائر الحقوق باطل ، فقد ظهر فيها من التغليظ ما لم يظهر في سائر الأشياء . الح والتفصيل فيه. وفي كتاب الخراج ص ١٩٤ قال: ومن أتى الأمام فأقر عنده بالزنا علا ينبغي له أن يقبل منه قوله حتى يردده ، فإذا أتاه فأقر عنده أربع مرات كل مرة يردده فيها ولا يقبل منه،

<sup>(</sup>١) وفي كستاب الخراج ص ٢١١ طبع السلفية: قال أبو يوسف: ومن رفع إليك وقد تروح امراة في علمها فلا حد عليه لما جاء في ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما، فإنهما لم يريا في دلك حد عليه . ولكسنه يفسرق بينه وبينها ، وكذلك من رفع إليك وقد فجر بأمة له فيها شقص فلا حد عليه . وكذلك الذي يطأ جارية امرأته أو جارية أبيه أو جارية أمه إذا قال: لم أعلسم أنهسن يحرمن علي ، فإن قال: قد علمت أنها حرام علي، أقيم عليه الحد. ولا حد علمى من وطئ جارية ابنه أو ابن ابنه وإن قال: قد علمت أنها حرام علي، لما جاء في ذلك على رسول الله نج «أنت ومالك لأبيك» فأما من وطئ جارية أنديه أو أخته أو جارية ذي رحم عصرم منه سوى ما سبت فعليه الحد. قال: حدثنا إساعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال: سئل ابسن عمر رضي الله عنهما عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال: ليس عليه حد. قال: وحدثنا المغيرة عن الحيثم بن بدر عن حرقوص عن على ظهه أن رجلا وقع على جارية امرأته فنرأ عنه الحدد. قبال: وحدثنا إساعيل عن الشعبي قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني وقعت على جارية أمه قال: المسرأتي ، فقال: اتق الله ولا تعد. قال: وحدثنا أشعث عن الحسن في الرجل يقع على جارية أمه قال: المسرأتي ، فقال: اتق الله ولا تعد. قال: وحدثنا أشعث عن الحسن في الرجل يقع على جارية أمه قال: ليس عليه حد وجارية الجد والجدة مثل جارية الأم والأب.

رواه ابسن ماجه (٧٦٩/٢)، وابن حبان (١٤٢/٢)، وانظر : الدراية (١٠٢/٢)، وتخريجنا له مطولا في «بر الوالدين» للطرطوشي - بتحقيقنا - ط - العلمية ببروت.

جارية أمه فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم. فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم. فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم. «قال له الرابعة: وطئتها؟ قال: نعم. «قال له الرابعة: وطئتها؟ قال: نعم. قال ابن أبي ليلى: فأمرت به فحلد الحد(١).

سال عنه هل به لمم؟ هل به جنون؟ هل في عقله شيء ينكر؟ فإذا لم يكن به شيء من ذلك فقد وجسب عليه الحد. فإن كان محصنًا فالرجم. والذي يبدأ بالرجم في الإقرار الإمام، ثم الناس، وإن كان بكرًا أمر بجلده مائة جلدة. هكذا بلغنا أن رسول الله مجه فعل بماعز بن مالك حبن أتاه فاعترف عنده بالزنا ، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قال: جاء ماعز بن مالك إلى السنبي على فقال: إني زئيت ، فأعرض عنه حتى أتاه أربع مرات: فأمر به فرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحي جمل فضربه به فصرعه ، فذكر للنبي فراره حين مسته الحجارة ، فقال: «هلا تركتموه». وقد بلغنا أن النبي على سأل عن عقل ماعز بن مالك فقال: «هل تعلمون بعقله بأسا؟ هل تنكرون منه شيدًا؟» فقالوا : لا نعلمه إلا وفي العقل من صلحائنا فيما نرى.

(۱) وفي المبسوط ج٩ ص ٩١: وابن أبي ليلي رحمه الله اعتبر الإقرار بالشهادة بعلة أنه أحد حجتي السزناء ثم في الشهادة المعتبر عدد الأربعة دون اختلاف المجالس، فكذلك في الإقرار، وقال في ص ٩٢: وابسن أبي ليلسي يستدل بهذا الحديث أيضًا(أي حديث إقرار ماعز) ويقول: المذكور عدد الأقاريسر دون اخستلاف المجالس، ولكنا نقول: قد وجد اختلاف بحالس المقر على ما روي أن رسول الله مله طسرده في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة ثم رجع، وفي رواية قال: اذهب ويلك فاستغفر الله، فذهب حتى غاب عن بصر رسول الله لله ثم رجع ، فالمعتبر اختلاف بحالس المقسس دون القاضي، عتى إذا غاب عن بصر القاضي في كل مرة يكفي هذا لاختلاف المجالس، والسذي روى أنسه أقر خس مرات فإنما يجعل ذلك على إقرارين كانا منه في مجلس واحد فكانا كإفسرار واحسد. وروي أن أبسا بكر في قال له: أقررت ثلاث مرات إن أقررت الرابعة رجمك رسول الله في رواية قال: إياك والرابعة فإنها موجبة. وعن بريد الأسلمي قال: كنا أصحاب رسول الله في تتحدث أن ماعزا لو جلس في بيته بعد ما أقر ثلاث ما بعث رسول الله في إليه من رسول الله في الزنا، وهو أربع مرات. والصحيح من حديث الفامدية أنها فاسرت أربع مرات. والصحيح من حديث الفامدية أنها قسرت أربع مرات. وبعد ما فطمت ولدها، وفذا ذكر الطحاوي رحمه الله ، إلا أن الإقارير منها كانت في أوقات عتلفة قسبل الوضع ، وبعد الوضع ، وبعد ما طهرت من نفاسها، وبعد ما فطمت ولدها، وفذا لم تنفق قسبل الوضع ، وبعد الوضع ، وبعد ما طهرت من نفاسها، وبعد ما فطمت ولدها، وفذا لم تنفق

وأمرت الجلواز (١) فأخذه بيده فأخرجه من باب الجسر نفيًا. قفال أبو حنيفة على اليس ينبغي للحاكم أن يقول له: أفعلت ؟ ولا نوجب عليه الحد بإقرار أربع مرات في مقام واحد. ولو قال: وطئت حارية أمي في أربعة مواطن لم يكن عليه حد، لأن الوطء قد يكون حلالا وحرامًا فلم يقر هذا بالزنا (٢) ، والله أعلم.

الرواية على نقل الأقارير الأربعة في حديثها.

<sup>(</sup>١) في المغرب : الجلواز عند الفقهاء : آمين القاضي " أو الذي يسمى صاحب المجلس . وفي اللغة : الشرطى ، والجمع جلاويز وجلاوزة.

<sup>(</sup>٢) وفي المبسوط ج٩ ص ٩٦: وحكى عن ابن أبي ليلى أنه أقر عنده رجل أنه وطئ جارية أمه فقال له: أوطئتها؟ قال: نعم حتى قال أربع مرات فأمر بضربه الحد. وخطأه أبو حنيفة رحمه الله تعالى في هذا القضاء من أوجه: أحدها أن بإقراره بلفظ الوطء لا يلزمه الحد ما لم يقر بصريح الزناء والثاني وهو أن القاضي ليس له أن يطلب الإقرار في هذا الباب بقوله: أفعلت ؟ بل هو مندوب إلى تلقين الرجوع، والثالث أنه لم يسأله عن علمه بحرمتها وينبغي له أن يسأله عن ذلك وليس له أن يقيم الحد ما لم يعلم علمه بحرمة ذلك الفعل.

وقع الفراغ بحمد الله عز وجل من التعليق بحوله وقوته ، ولا حول ولا قوة إلا باقه العلى العظيم. وكان ذلك وقت العصر يوم الاثنين السابع عشر من ذي القعدة الحرام من شهور سنة ١٣٥٧. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم ، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرًا والحمد لله رب العالمين.

## فهرس المحتويات

| TAO   |            | المفدمة                       |
|-------|------------|-------------------------------|
|       |            |                               |
|       |            |                               |
|       |            |                               |
|       |            |                               |
| 1.7   |            | باب السلم                     |
| £ . Y |            | باب الشفعة                    |
| 217   |            | باب المزارعة                  |
| 212   |            | باب الدعوى والصلح             |
| 217   |            | باب الصدقة والهبة             |
| ٤٢.   |            | باب في الوديعة                |
|       |            |                               |
| 277   |            | باب الحوالة والكفالة في الدين |
| £YA   | ~~~~~~~~~~ | باب في الدين                  |
| ٤٤.   |            | باب في الأيمان                |
| 113   |            | باب الوصايا                   |

| 8 2 | 4 | <br> | <br> |           | المواريث -             | باب   |
|-----|---|------|------|-----------|------------------------|-------|
| 11  | A | <br> | <br> |           | ني الأوصياء ·          | باب   |
| 20  |   | <br> | <br> | مثق وغيره | في الشركة وال          | باب   |
| 101 | r | <br> | <br> |           | ني المكاتب •           | باب   |
| 121 | ٤ | <br> | <br> |           | ني العنق               | باب   |
| tev | v | <br> | <br> | ل الغلة   | في العارية وأك         | باب   |
| 101 |   | <br> | <br> | جارة      | <b>ن</b> ي الأجير والإ | باب   |
| 17. |   | <br> | <br> |           | القسمة                 | یاب   |
| £%. |   | <br> | <br> |           | الصلاة                 | باب   |
| 272 |   | <br> | <br> |           | صلاة الخوف             | باب   |
| 279 |   | <br> | <br> |           | الزكاة                 | باب   |
| 277 |   | <br> | <br> |           | الصيام                 | باب   |
| 279 |   | <br> | <br> |           | ني الحيج               | باب   |
| EAT |   | <br> | <br> |           | الديات                 | باب ا |
| 249 |   | <br> | <br> |           | السرقة                 | باب ا |
| 297 |   | <br> | <br> |           | لقضاء                  | باب ۱ |
| 197 |   | <br> | <br> |           | لفرية                  | باپ ا |
| ٥   |   | <br> | <br> |           | لنكاح                  | ہاب ا |
| 011 |   |      |      |           |                        |       |
|     |   |      |      |           |                        |       |
|     |   |      |      |           | ,                      |       |
| -4  |   |      |      |           | . 1.                   |       |